

# اقتصاد ... من لا اقتصاد له

## كحمزة بن محمد السالم ، ١٤٤١هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السالم ، حمزه بن محمد بن عبدالله اقتصاد من لا اقتصاد له. / حمزه بن محمد بن عبدالله السالم .- الرياض ، ١٤٤١هـ

۳۲۰ ص ؛ ..سم

ردمك: ٦-٣-٠٣-٢٠٩٣ ومك

۱- الاقتصاد أ.العنوان ديوي ۳۳۰

> رقم الإيداع: ١٤٤١/١٦١٤ ردمك: ٦-٣-٣-٣-٣-٦٠٧٩

#### هذا الكتاب

"اقتصاد من لا اقتصاد له "كتاب من لا معرفة له بأصول علوم الاقتصاد. كما أنه كتاب اقتصاديات العالم الثالث، فهو يدرس المجتمعات الاستهلاكية الغير الإنتاجية المهملة اليوم من اهتمامات دراسات الاقتصاد الحديث. "قتصاد من لا اقتصاد له "كتاب ليس له مثيل سابق، كتاب اصيل متولد من علم وخبرة تناولت مواضيعه وقائع وحوادث وحالات لاقتصاديات تجاهلتها علوم الاقتصاد الحديث.

قديما، كان غالب كتب الاقتصاد يدور حول فلسفة الاقتصاد بمفهومه الواسع، وذلك قبل أن يتأسس العلم ويخرج من عالم الفلسفة إلى عالم النظريات التطبيقية. واليوم وبعد أن تأسس العلم هيمنت ثلاثة أنواع من كتب الاقتصاد: فهي إما أكاديمية واما وصفية واما اسطورية. فالجامعات هي سوق الكتب الاقتصادية الأكاديمية. وأماكتب الاقتصاد الوصفية فرواد سوقها هم عشاق الإطلاع والثقافة الاقتصادية. وأما كتب الاقتصاد الإسطورية التي تنقل نظريات المؤامرات، وتستخدم التصورات الاقتصادية الخاطئة في عقول الناس، فهي التي تنتشر انتشار النار في الحطيم، كونها تدغدغ عواطف الناس وتحدثهم بما يعرفون لتتقبلها أنفسهم. وأما كتابنا هذا، فقد جاء بفلسفة اقتصادية جديدة عمادها المنطق الواضح، فأنزلها على النظريات التطبيقية مراعيا باختلاف المعطيات الاقتصادية واختلاف ثقافة الإنتاج واختلاف سياسات الأسواق والأنظمة الإشرافية، فأدخل اثر ذلك كله، في نماذج دراسة الحالات الاقتصادية والسياسية، شارحا لها بتطبيقات واقعية من المجتمعات الاقتصادية التي تجاهلتها علوم الاقتصاد الحديث تماما في الجانب الإنتاجي وفي الجانب النقدي. فأما في

الجانب الإنتاجي، فأهملها العلم الحديث لكونها مجتمعات لا اقتصاد لها. فالاقتصاد علم الإنتاج، وهذه مجتمعات استهلاكية محضة ما أقامما إلا استهلاك ثرواتها الطبيعية. وأما إهماله لها في الجانب النقدي، فذلك لأن المجتمعات الاستهلاكية الحضة، مجتمعات طفيلية على العالم، لذا يكون نظامها النقدي طفيلي على غيره لا يستطيع القيام بنفسه، فما استطاعت أن تلحق بنظام النقد العالمي. ومن هنا جاء عنوان الكتاب " اقتصاد من لا اقتصاد له " . والكتاب مقسم على اربع مواضيع أساسية، كل موضوع يحتوي على فصول رئيسية، كل فصل يضم ابوابا عدة قد يتفرع الباب أحيانا لمباحث فيه. وقد اتبع الكتاب التسلسل المنطقى في تقسيهاته. فبدأ بالمفاهيم وفلسفتها كموضوعه الأول. وثم جاء موضوعه الثاني ليتناول الإنسان والمحراث، أي الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي بشقيه الجزئي والكلي، وضم للاقتصاد الكلي السياسات الضابطة له، المالية والنقدية. وجاء الكتاب بتطبيقات اقتصادية عن الموضوع، للمجتمعات التي لا اقتصاد لها. ومن ثم في موضوعه الثالث خرج باقتصاده النقدي، إلى الاقتصاد المفتوح، فخاض به بحور عالم النقد الدولي فتناول ما لم تتناوله كتب قبله. فنظام ربط العملة، قد تعدته الاقتصاديات فلا وجود له في العلم الحديث. فربط سوق النقد المحلية بسوق النقد الدولية في عدة فصول، واسترجع التاريخ القديم في فصول أخرى، ووقف وقفات نقدية فلسفية في فصول الموضوع الأخيرة. وفي موضوعه الرابع، ختم الكتاب بإشارات فلسفية، تؤصل فهم عالم التمويلات والاستثار، وألحقها بتطبيقات شارحة وموضعة.

وفهرس الكتاب يوضح خريطة المواضيع وفصولها التي تتبعها بابوابها الملحقة بها وما تعلق فيها من مباحث أحيانا.

| 10 .      | مقدمة الكتاب                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 17 .      | لموضوع الأول: مفاهيم في فلسفة الاقتصاد                              |
| 17        | تمهيد: الفرق بين مفاهيم السوق و الإنتاج والنظام                     |
|           | الفصل الأول: مفاهيم الإنتاج                                         |
| 18        | الباب الأول: مفهوم الإنتاج الصناعي                                  |
| 19        | الباب الثاني: مفهو م الإنتاج الدخلي                                 |
| 20        | الباب الثالث: مفهوم الاقتصاد الريعي                                 |
| 24        | الباب الرابع: مفهوم الإنتاج الاستهلاكي                              |
| 27        | وقفة فلسفية: تأثير الإنتاج على الإنسان والاقتصاد والسياسة           |
| 30        | تطبيق: النفط و در س تفريط لينكون بخمس اقتصاد بلاده                  |
| 32        | الفصل الثاني: مفاهيم السوق                                          |
| 33        | الباب الْأُول: معنى السوق الحرة                                     |
| 35        | الباب الثاني: السوق التنافسية                                       |
| 38        | تطبيق: فشل السوق عند تدخل الدولة                                    |
|           | و قفة فلسفية: حرية الاسواق                                          |
|           | الفصل الثالث: مفهوم التوزيع العادل للثروة                           |
| 43        | الباب الأول: حد التوزيع العادل للثروات                              |
| 45        | الباب الثاني: حتمية تركز الثروات في الاقتصاد                        |
| 47        | الباب الثالث: الرؤية الاقتصادية لامتلاك القلة للثروة                |
| 51        | الفصل الرابع: مفاهيم الإقطاعية والرأسمالية والاشتراكية              |
|           | تمهيد: الأنظمة الاقتصادية تبع للإنتاج                               |
|           | الباب الأول: الاشتراكية إقطاعية متطرفة                              |
|           | مبحث: أثر الاشتراكية في تخلف الثقافة التمويلية                      |
|           | الباب الثاني: الإقطاعية سمة غالب اقتصاديات العالم القديم            |
|           | الباب الثالث: الطبقة الوسطى بين الاقتصاد الإقطاعي والاقتصاد الصناعي |
|           | الفصل الخامس: مفاهيم السياسة في الاقتصاد                            |
|           | الباب الأول: الاقتصاد من أجل السياسة أو السياسة من أجل الاقتصاد؟    |
| 63        | الباب الثاني: تبعية السياسة والنظام الاقتصادي للإنتاج               |
|           | الباب الثالث: العوامل التي تدفع الحكومات للميل مع أصحاب الثروة      |
| 66        | الباب الرابع: الاقتصاد بين الديمقر اطية والدكتاتورية                |
| 70 .      | لموضوع الثاني: الاقتصاد إنسان ومحراث                                |
| 70        | تمهيد:                                                              |
| 73        | الفصل الأول: في فلسفة اقتصاديات الإنتاج                             |
| 73        | باب: أشكال الإنتاجية المالية وأثر ها على التنظيمات السوقي:          |
| <i>75</i> | و قفة فلسفية: التفكير الجزئي والكلي                                 |
|           | الفصل الثاني: الاقتصاد الجزئي                                       |
|           | الباب الأول: ديناميكية تفاعل الكلفة مع الإنتاج                      |

| 78  | الباب الثاني : الأجر على قدر العمل                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 80  | الباب الثالث: ديناميكية كلفة الإنتاج                                   |
| 81  | مثال على ديناميكية الإنتاج:                                            |
| 84  | الباب الرابع: لماذا ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب؟                      |
| 89  | الباب الخامس: قانون الطلب وقانون العرض                                 |
| 90  | الباب السادس: استغلال الحاجة أصل في قيام السوق                         |
| 93  | المبحث الأول: الحاجة قد تكون من داخل السوق أو من خارجه:                |
| 95  | المبحث الثاني: والحاجة تكون استثمارية وتكون استهلاكية                  |
|     | الباب السابع: المرونة                                                  |
| 98  | تطبيق: من يتحمل الضريبة؟ التاجر أم المستهلك؟                           |
| 99  | مثال: استخدام المرونة لمعرفة أثر الضرائب على الأراضي السكنية           |
| 101 | الباب الثامن: الاحتكار                                                 |
| 101 | مبحث: أشكال الاحتكار الأربعة                                           |
| 104 | الباب التاسع: توجيه الضريبة لكسر الاحتكار في الزمن أو بالزمن           |
| 104 | المبحث الأول: الاحتكار بالزمن                                          |
| 104 | المبحث الثاني: الاحتكار في الزمن                                       |
| 106 | وقفة فلسفية: احتكارية العملات والثروات واللغات والأيدولوجيات           |
| 108 | لفصل الثاني: الاقتصاد الكلي                                            |
| 110 | الباب الأول: الناتج المحلّي                                            |
|     | الباب الثاني: التضخم                                                   |
| 115 | مبحثُ: في التفريق بين التضخم النقدي والتضخم التنموي                    |
|     | تطبيق: تضخم السبعينات الهائل                                           |
| 120 | مبحث: أسباب تضخم السبعينات وارتفاع أسعار النفط                         |
| 124 | الباب الثالث: السياسة المالية و السياسة النقدية:                       |
| 124 | المبحث الأول: عمل السياسة المالية                                      |
| 127 | وقفة: الميزانية وصف للإنتاج والسياسية والثقافة                         |
| 129 | تطبيق: السياسة المالية الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين          |
| 130 | المبحث الثاني: عمل السياسة النقدية                                     |
| 132 | الباب الخامس: السياسة المالية و النقدية بين الشعوب المنتجة و المستهلكة |
| 135 | تطبيق: في رفع قيمة الريال الدولية                                      |
| 138 | لفصل الثالث: مسائل اقتصادية معاصرة                                     |
| 138 | مقدمة: في تطور الفكر الرأسمالي والاشتراكي                              |
| 142 | المسألة الأولى: استخدام الفائدة لإنقاذ الاقتصاد                        |
| 144 | المسألة الثانية: انفجار فقاعة أسعار العقار في اليابان                  |
| 147 | المسألة الثالثة: النفط ملك الطاقة و جوكر الأسو اق                      |
|     | مبحث: لا يموت النفط حتى يموت الغاز والفحم                              |
| 149 | مبحث: في تحليل أسعار النفط                                             |
| 150 | الوقفة الأولى: أوبك ووهم قيادة سوق الطاقة                              |
|     | الوقفة الثانية تشكيلٌ السقف السعرية النفطية:                           |
| 154 | الوقفة الثالثة البدائل النفطية للنفط:                                  |
| 157 | الوقفة الرابعة: ارتباط أسعار النفط بالنمو العالمي                      |
| 162 | وقفة تكريم: فارس نفط العرب                                             |

| 167 | المسألة الرابعة: الدول الغير إنتاجية ونموذج اقتصاديات أُوبر             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 173 | المسألة الخامسة: صور الاستشارات الأجنبية                                |
| 178 | لموضوع الثالث: الاقتصاد النقدي                                          |
| 178 | الفصل الأول: في معنى السيولة                                            |
| 179 | الباب الأول: المعروض النقدي                                             |
| 180 | مبحث: علاقة النقد المحلى بالنظام النقدي العالمي الدولي                  |
| 186 | الفصل الثاني: في مفهوم الفائدة عند البنك المركزي                        |
|     | تطبيق على عمل البنك المركزي لعملة مربوطة:                               |
| 190 | تطبيق على سعر فائدة الاقتراض بين البنوك في سوق عملة مربوطة:             |
| 191 | باب: فما هو السايير السعودي؟ وكيف تتحدد قيمته:                          |
|     | باب الفائدة السلبية:                                                    |
|     | الفصل الثالث: علاقة الفائدة المحلية بالنظام النقدي العالمي الدولي       |
|     | باب أثر السوق الدولية على تغير الفائدة على العملة                       |
|     | مبحث: لماذا تتبع الفائدة على العملة المربوطة فائدة العملة المعومة       |
|     | =>الجواب: ذلك لأن ديناميكية النظام المالي الدولي تفرض استحالة الجمع بين |
|     | أمور:أمور:                                                              |
| 196 | ١. ربط العملة.                                                          |
| 198 | مبحث: كيف تجري ديناميكية استحالة الجمع                                  |
| 200 | وقفة: أسطورة الودائع البنكية                                            |
|     | الفصل الرابع: اقتصاديات النظام النقدي الدولي                            |
|     | الباب الأول: ما هي قيمة العملة المعومة؟                                 |
| 209 | الباب الثاني: تقبيم العملة بأقل أو أكثر من قيمتها                       |
| 215 | تطبيق: قيمة الريال اليوم                                                |
| 218 | الباب الثالث: تدويل العملة                                              |
| 223 | الباب الر ابع: عملة الاحتياط                                            |
| 227 | الباب الخامس الاحتياطيات الأجنبية .                                     |
| 229 | التجارة الدولية والاحتياطيات الأجنبية:                                  |
| 230 | معاهدة برتن وود:                                                        |
| 231 | وقفة فلسفية مع الاحتياطيات الأجنبية:                                    |
|     | مهمة الاحتياطيات الأجنبية                                               |
| 233 | شواهد لانهيار الاحتياطيات الأجنبية، وأثر ذلك على الاقتصاد:              |
| 235 | كيفية الهجوم على العملة:                                                |
|     | الباب السادس: اختلاف اسباب انكسار ربط العملة وتنوع النتائج عن الانكسار  |
|     | الحال الأول: يكون هو الحل الأمثل للنمو                                  |
|     | فالحال الثانية: يكون السبب في أزمة اقتصادية                             |
|     | الحال الثالثة: أنه يؤدي لانهيار اقتصادي وسياسي                          |
|     | مبحث: قاعدة حتمية ربط العملة المحلية بعملة أجنبية                       |
|     | الباب السابع: ديناميكية ربط العملة:                                     |
|     | الفصل الخامس: تطور النظام النقدي                                        |
| 245 | الباب الأول: من الأخطاء التاريخية العظمى للبنوك المركزية                |
| 245 | مبحث: المرض الهولندي                                                    |

| 246    | مبحث: فتيل اشعال الكساد العظيم                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 248    | الباب الثاني: تعطل الذهب بعد الحرب الأولى                        |
| 251    | و قفة فلسفية: انتقال السلطة النقدية من الجماد للإنسان            |
| 253    | باب خروج الذهب والفضة من عالم العملات                            |
| 254    | باب عدم صلاحية الذهب كعملة احتياط دولية                          |
| 255    | مبحث: تذبذب أسعار الذهب                                          |
| عار257 | مبحث: أثر الصناعة في إخراج الذهب وزيادة الإنتاج وتخفيض الأس      |
| 260    | الفصل السادس: مسائل وتطبيقات في الاقتصاد النقدي الدولي           |
| 260    | التطبيق الأول: في ربط الريال السعودي بالنفط                      |
| 262    | النطبيق الثاني: في المضار بات على الريال السعودي                 |
| 264    | التطبيق الثالث : علاقة الاحتياطيات الأجنبية بالعملة المربوطة     |
| 268    | التطبيق الرابع: البيت كوين الذهب الرقمي                          |
|        | المبحث الأول: فما هي البيت كوين؟                                 |
|        | المبحث الثاني: مصدر قيمة عملة البيت كوين وطريقة تداولها          |
|        | المبحث الثالث: فرص استثمارية في ذكاء المقامرات                   |
|        | مسألة: الصندوق الدولي                                            |
|        | تقييم الصندوق الدولي:                                            |
|        | و قفة تاريخية: الفارس الذي نصب الدو لار على عرش النقد العالمي .  |
|        | ملحق: في فلسفة المال والنقد                                      |
|        | الباب الأول: في فلسفة المال و القيمة و الثمن                     |
|        | الباب الثاني: في عدمية النقد                                     |
|        | مبحث: الثمن القياسي والثمن التقايضي                              |
|        | الباب الثالث: الندرة والقيمة                                     |
|        | الباب الرابع: قيمة الثمن السلعي يجب ان تكون أغلى من قيمته في ذا: |
|        | الباب الخامس: تذبذب الأثمان السلعية                              |
|        | الباب السادس: استهلاك السلعة المتخذة ثمنا يضعف ثمنيتها           |
|        | الباب السابع: أسباب استحالة احتكار النقد اليوم                   |
| 306    | مسألة: كون العملة ثمنا في بلد وليست ثمنا في بلد أخر              |
| 308    | الموضوع الرابع: في فلسفة التمويل والاستثمار                      |
| 308    | تمهيد: التمويل استثمار للزمن والاستثمار استثمار في الزمن         |
|        | الفصل الأول: قيمة الزمن                                          |
|        | باب: تقييم قيمة الزمن                                            |
| 311    | باب: صناعة المعلومات                                             |
|        | باب: التمويلات الأجنبية                                          |
|        | باب: تجارة التأمين إحدى مكونات الفائدة التمويلية.                |
|        | باب ثقافة الشعوب تجاه ديون الطبقة الوسطى                         |
|        | مسألة: البيع على المكشوف                                         |
|        | مسألة: صانع السوق                                                |
|        | باب : تحليل الأسهم                                               |

| 331 | وقفة: تجارة القرود!                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 334 | ملحق: في الملكية والدين                                      |
| 334 | الباب الأول: حقيقة احتكار المُلاك ودلالاتها                  |
| 336 | الباب الثاني: حد الملكية الفاصل                              |
| 337 | -<br>تطبيق: الأسهم الممتازة                                  |
| 341 | الباب الثالث: الإفلاس في العصر الحديث                        |
| 342 | المبحث الأول: الإفلاس في العصر الحديث مشكلة الدائن لا المدين |
| 344 | المبحث الثاني الإفلاس الاستثماري                             |
| 347 | الباب الرابع: افلاس الدول                                    |
| 347 | مبحث: أنواع الديون الحكومية                                  |
| 347 | أولا: الديون بالعملة المحلية                                 |
| 349 | ومن الأمثلة على الاستدانة بالتدوير لعملة مربوطة:             |
| 350 | ومن الأمثلة الحديثة للاستدانة بضخ العملة في نظام معوم:       |
| 354 | ثانيا: الديون بالعملة الأجنبية                               |
| 355 | تطبيق: هل يمكن أن تفلس أمريكا كما أفلست من قبل               |
| 360 | خاتمة                                                        |
| 360 | من أجل عقلية اقتصادية متفوقة                                 |
| 262 | 1mC111:. ·1c                                                 |
| 202 | مؤلف هذا الكتاب                                              |

### مقدمة الكتاب

السوق من خلق الله، خالق كل شيء. فاقتصاديات السوق هي النواميس والسنن التي سخرها الله سبحانه لتحكم السوق. فاقتصاد السوق لا يختلف عن جسم الإنسان، فكلاهما يسير على سنن كونية ثابتة.

فما نظريات الاقتصاد إلا ملاحظة لسلوك المجتمعات في أسواقها، ثم تشخيص ظواهر تظهر في ذلك السلوك، ثم الربط بينها بمنطق صحيح وبشواهد سابقة. وبتطور الرياضيات، صار الإثبات الرياضي للعلاقة بين الظواهر المتباعدة، هو الحكم الموضوع في صحة منطق النظرية من عدمه. ولهذا؛ دخلت الرياضيات في الاقتصاد، فصار يُدرس وكأنه موضوع رياضي لا اجتماعي سلوكي، وخاصة في الدراسات العليا 1. والسوق كالإنسان، في حالة اعتلاله يمكننا علاجه، وقد نستطيع دفع الإنسان للعمل فوق طاقته بالمنشطات ونحوها، ولكن لفترة محدودة لا تخلو من تبعات. ثم لا يلبث أن ينهار. وقد نستطيع تجميل الوجه بحدود ضيقة، مع احتمالية وقوع مضاعفات قد تكون خطيرة. وقد نجري عملية جراحية معقدة لاستئصال مرض خطير أو إصلاح عضو ما؛ عملية جراحية معقدة لاستئصال مرض خطير أو إصلاح عضو ما؛ خسم الإنسان، فنعطل القلب أو نبدل الدم بالماء أو نغير اتجاه الدم.

<sup>1-</sup> وأذكر أنني، عندماكنت طالبا في برنامج الدكتوراه، أبدأ المحاضرة وأفهم الدرس وأنا لا اعلم ما هو موضوع النظرية التي تتبتها. هل الإثبات الذي درسناه، هو منحنى الطلب أم عرض النقد؟ فقد كانت كلها إثباتات رياضية محضة، لا يُتطرق فيها إلا للرموز الرياضية. لذا أثر التوغل في الرياضيات على منهج التفكير عند كثير من الاقتصاديين فما عاد لهم مقدرة تطبيقية.

ولا نستطيع مطلقا التدخل في عمل الأعصاب والمخ إلا بحدود ضيقة وبمخاطر عالية. وهكذا هو السوق واقتصادياته.

فقد خلق الله السوق في شكل أعضاء أساسية (كالقلب والمخ والدماء في الإنسان) وسيره على أنظمة أساسية (كنظام المناعة والحلايا واتجاه مسيرات الدم في الإنسان)، فكما أنه قد يُمكن التأثير على أعضاء الناس لفترة محددة على حساب تبعيات ومخاطر، فكذلك يمكننا التأثير على السوق بالتحكم في أعضائه الأساسية، أو بتغيير الأنظمة نسبيا أو تعديلها، ولكن لفترات محدودة وعلى حساب تبعات أخرى ضارة، وقد تكون خطيرة.

لذا فأفضل الطب ما يتعامل مع سنة خلق الله للجسم، ليعيد الجسم لأصل خلقه إذا تغير عنه بسبب خارجي أو داخلي، دون أي تصادم مع الأنظمة التي خلقها الله لتنظم جسم الإنسان. وكذلك هو أفضل السياسات الاقتصادية، فلا يخرج مجتمع اقتصادي عن سنة الله في خلقه السوق، إلا ويمرض اقتصاده ويتدهور، إلى أن يتعطل ثم ينتهي إلى الفشل عاجلا أو آجلا، بحسب قربه وابتعاده في مخالفته لسنن خلق الله للسوق.

وعقل السوق هو الإنتاج. وتركيبة العقل أو ثقافته هي نوع الإنتاج (زراعي، مالي، صناعي، رعوي، حربي). فالإنتاج هو العقل الآمر الذي يتحكم في السوق وأنظمته.

وقلب السوق هو السعر، ودماؤه التي تحمل الغذاء والأوكسجين، هي السيولة (محماكان نوعها نقدا أو مقايضة). والإخلال بالسعر أو احتكار

السيولة بأي ادعاء، يُحرف اتجاهات العرض والطلب عن الاتجاهات التي خلقها الله عليه؛ فتختنق دماء الاقتصاد - وهي السيولة - في الشرايين وتتطفح في أخرى. فيتآكل السوق أو يأكل بعضه بعضا؛ فيسقط بعض جلده فينكشف داخل الجسم للجراثيم، بينا ينتفخ جلد بعضها الآخر، ويتضخم حتى يصبح عقبة يمنع الأنظمة والأعضاء من العمل.

والأنظمة الأساسية له، نظامان هما نظام زيادة العرض مع زيادة السعر، وعكسه. السعر، وعكسه. ونظام انخفاض الطلب مع زيادة السعر، وعكسه. وأعضاء السوق الطلب والعرض. ولحم السوق، هما المستهلك والمنتج. وعظام السوق الذي لا يقوم السوق إلا به، هي الحكومة. فيمكن أن يوجد اقتصاد هزيل بلا حكومة، كالاقتصاد الرعوي المحض البسيط، أو الزراعي المحدود، كما أنه يُمكن أن يُولد إنسان مشوه بلا عظم. ولكن يستحيل وجود سوق قوية ومتعافية، بلا وجود دولة نظام وأمن. وكلما تقدم إنتاج السوق، كلما زادت حاجته للدولة. ونظام المناعة في السوق، هو الشفافية وحرية الرأي والصحافة، فهي حصن السوق من هجوم الأمراض عليه، كما أن المناعة حصن الجسد من الجراثيم.

وكما أنه كلما اكتملت الأعضاء، وارتفعت فعالية تفاعل الأنظمة في جسم الإنسان وانضباطيتها، كلما زادت حيوية الإنسان، وطالت حياته وسلم من الأمراض، فكذلك هي السوق أي الاقتصاد.

وكما أن كل أعضاء الإنسان وأنظمته متداخلة يؤثر بعضها على بعض، فكذلك هي أعضاء السوق وأنظمته.

والسوق الحي لا بد أن يمرض ويتعافى، فالحي لا بد أن يمرض ويتعافى ما لم تكن الأمراض مستعصية، كالسرطان. والسرطان أنواع متنوعة، وأخطر سرطانات السوق وأكثرها انتشارا، هو سرطان الفساد. وهناك سرطان النفط، وما شابهه من ثروات المصادر الطبيعية. وكما أن السرطان، يدمر أنظمة الجسم وأعضاءه محما حسن تمام الأعضاء وكمالها، ومحما ارتقت أنظمة الجسم في فعاليتها، فكذلك أمراض الاقتصاد المستعصية تدمر أركان السوق وأنظمته محما ارتقت هذه الأنظمة.

والنفط يعطل الإنتاج في الاقتصاد، فتُخلق الإقطاعية؛ فتفرض الدكتاتورية، فيعمل الثلاثة على تأصيل الفساد في السوق. والفساد يخل بالسعر، الذي هو قلب السوق النابض، فيختل توازن الأنظمة وانضباطيتها. فأجور العالة من السعر، فمتى أرخص الكفؤ وأُغلي الكسول، ماتت حينها الإنتاجية؛ ففسدت العقول والعلوم والقلوب. فالفساد سرطان الاقتصاد، والنفط سرطان الإنتاج والإنتاجية، في هذا الاقتصاد. فهو يُفسد صفات السوق الصناعية؛ فيمسخها، فيجعلها مسخا بين الاقتصاد الصناعي والإقطاعي.

وكما أن الخلايا السرطانية موجودة في الإنسان، ولا تؤثر عليه إلا إن تزايدت، فكذلك الفساد لا يخلو منه سوق أو اقتصاد قط. فطلب المثالية من المُحال ولكن القصد في كُلِّ أمر مطلوب.

وعلم الاقتصاد علم ضيق محدود كعلم الشريعة. قد يضيع العمر في تتبع الفروع فيهما بلا طائل. ذلك أن كلا العلمين علم أصول، يُفهمان بفهم أصولها، لا بحفظ فروعها. اللهم إلا أن أصول علم الشريعة نصية وقفية، وأصول علم الاقتصاد منطقية عقلية. والإكثار من القراءة في الفروع تسلب المرء فهمه واستقلالية تفكيره؛ ولذا كثر التقليد في الفقهاء والاقتصاديين. ومما زاد الطين بلة، أن غالب كتب الاقتصاد غير الأكاديمية، تميل للضرب على وتر العاطفة عند القراء؛ لزيادة مبيعات مؤلفاتهم.

فعلم الشريعة قد اكتمل بانقضاء القرن الأول بعد البعثة النبوية الشريفة، وعلم الاقتصاد قد اكتمل تقريبا، في القرن الحالي. والفرق في مدة الدورة الزمنية بين الفريقين، هو فرق تابع للفرق في سرعة الزمان اليوم عنه بالأمس.

واكتال العلم يدفع رجاله، لحالة التبعية الفكرية. فتعميهم التبعية عن رؤية الفروق الهائلة بين حالين متشابهين صورة ومختلفين جوهرا، فينزل إحداهما منزلة الأخرى؛ فيأتي بالأعاجيب. ووقوع هذا الأمر في الاقتصاد أشد. فهو علم ملاحظة لسلوك ثقافة المجتمعات السوقية مع تمييز لأعراقها وسلوكياتهم، ومعرفة لمواردها وإدراك لسياساتها. ولذا؛ يصعب أن تجد في الاقتصاد حالتين متشابهتين بين بلدين أو في بلد

واحد مع اختلاف الزمن. والأمر ليس وقفا على الحالات، بل حتى على المسميات والمؤشرات1.

<sup>1</sup> كعدم صلاحية مؤشر الناتج المحلي في الدول النفطية، والمؤشرات التابعة له. وسنتطرق لهذا لاحقًا.

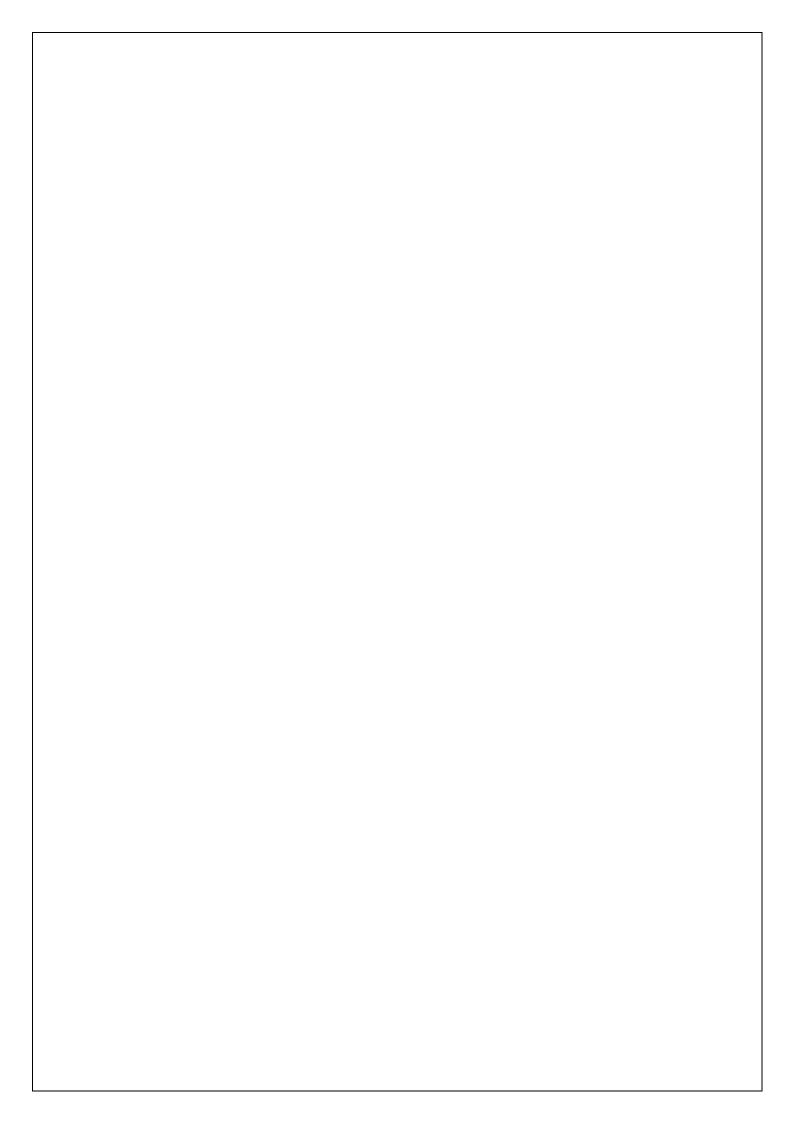

## الموضوع الأول: مفاهيم في فلسفة الاقتصاد

تمهيد: الفرق بين مفاهيم السوق والإنتاج والنظام

كلمة الاقتصاد تحمل معنى واسعا، يشمل نظام الإنتاج وشكل الإنتاج، ويتضمن أيضا نوع السوق ومدى تدخل الدولة فيه. كما يشمل النظام السياسي والنظام الاجتماعي. فما يتعلق بالإنسان يتعلق بالاقتصاد، فالمنتج هو الإنسان، والإنتاج للإنسان. كما يحمل معنى ثروات المجتمع الطبيعية والإنتاجية.

فالاقتصاد إذا أطلق، فيدل دلالة واسعة تشمل السياسة والنظام الاقتصادي وشكل الإنتاج ونوع السوق.

- فالسياسة إما دكتاتورية أو ديمقراطية، وبين طرفيها تقع الأنظمة السياسية، التي حكمت البلاد والعباد، والتي تحكم اليوم في الأرض.
- والنظام الاقتصادي نوعان: نظام إقطاعي ونظام رأسهالي، وثم تتفرع منها أنظمة شتى. فأقصى طرف الإقطاعية هو النظام الاشتراكي، ويكون بامتلاك الدولة كل شيء، وتحكمها في كل أنشطة الاقتصاد. وفي المقابل أقصى طرف الرأسهالية، مثاله: ما عاشه الاقتصاد الأمريكي حينا من الزمن، من بعد حرب التحرير إلى الحرب الأهلية، حيث لم تكن هناك ضرائب، اللهم إلا بعض الرسوم؛ لتمويل حاجيات الحرب والحكومة.

- وشكل الإنتاج ينقسم إلى نوعين رئيسيين: إنتاج دخلي أو تأجيري، وإنتاج صناعي او تكنولوجي. وأما الإنتاج الخدمي فهو تابع لاقتصاده، فقد يكون انتاجا خدميا تأجيريا، وقد يكون انتاجا خدميا صناعيا او تكنولوجيا. وهناك نوع من الإنتاج، لا يرقى أن يُعد شكلا ثالثا، وهو الإنتاج الاستهلاكي لأصل الثروة، كإنتاج النفط والموارد الطبيعية الأخرى.
  - وأما السوق: فسوق حرة، وسوق غير حرة. والحرة هي التي لا تتدخل فيها الحكومة بفرض الضرائب أو منح إعانات أو وضع رسوم أو سقف إنتاج أو استيراد أو تصدير، أو منح أحقيات أو تميزات. وكل ما يؤثر على انحراف سعر توازن السوق عن محله الحقيقي.

## الفصل الأول: مفاهيم الإنتاج

الباب الأول: مفهوم الإنتاج الصناعي

وهو الإنتاج القابل للزيادة غير المحدودة في النوعية والكمية. فطائرة وسيارة وحاسبة اليوم قد تطورت تطورا عظيما خلال عقود من الزمن، وتعاظمت كمية إنتاجها تعاظما كبيرا ولا حد لهذا التطور أو الزيادة، إلا أن يُستبدل بمنتج أفضل منه وأكفأ. وثم جاء دخول

## التكنولوجيا ليُعظم ويُضاعف من هذه الخاصية للإنتاج الصناعي.

والإنتاج الخدمي القائم على العلم أو التكنولوجيا، كالطب والاستشارات الفنية، وبعض فروع المحاماة، والخدمات البحثية، والتدريس ونحوها، كلها تدخل تحت مفهوم الإنتاج الصناعي لإمكانية تطورها وتوسيع إنتاجها. فمثلا، التدريس عن بعد، وسع إنتاج المدرس وحَسّن نوعيته، وهو باب قابل للتوسع والتطوير. وكذلك الخدمة الاستشارية في الطب، ومثله البرامج الحاسوبية وهكذا. وهذا بخلاف الإنتاج الخدمي القائم على الجهد البشري مثل الأعمال اليدوية، كالنظافة وغيرها، فهذا يعد من الإنتاج الدَّفي، وهو مبحث الفصل القادم.

الباب الثاني: مفهوم الإنتاج الدخلي

وهو الإنتاج القائم على إنتاج متجدد سنويا أو فصليا، أو شهريا. إلا أن هذا الإنتاج المتجدد محدود الكمية والنوعية، لا يمكن زيادته ولا تطويره بشكل متواصل1، كالزراعة والسياحة. فإنتاج مزرعة أو فندق أو منتجع قد يكفي لإثراء مالكها، ولكنها لن تكفي لإثراء أحفاده الذين سيتزاحمون على هذا الإنتاج2. وتوسيع الإنتاج السياحي محدود بالأرض والمباني وتطويره كذلك.

<sup>1-</sup> وذلك ما لم تدخله صناعة، كصناعة الدجاج اللاحم والسمك والبيض ونحوه.

و - لهذا فالاقتصاد الدخلي يشرح جزءا ممها من سلوكيات المجتمعات في الغزو والحرب ويبين فلسفتها. فهذه المزاحمة تلجئ المجتمع للغزو لضيق الثروة. أو يتنازع الأحفاد على الإنتاج المحدود؛ فيضعف المجتمء، ومن ثم نهايته بغزو على أياد خارجية.

تنبيه: ولمنع سوء الفهم فإن الزراعة والصيد، قد تدخلها الصناعي، والتكنولوجيا؛ فتخرجها من الإنتاج الدخلي إلى الإنتاج الصناعي، ويتحقق في هذا الإنتاج مفهوم الإنتاج الصناعي؛ لقبوله للزيادة الكمية والنوعية، كإنتاج الدجاج والبيض والسمك والألبان وغيرها. وكذلك هو في الإنتاج الحدمي القائم على الجهد البشري إذا دخلته الصناعة والتكنولوجيا، كنظافة الشوارع بأدوات متقدمة وبناذج تصميمية مناسبة، فهذا مما لا حد فيه كذلك، لتطويره في جانب الأدوات وفي جانب التصاميم.

الباب الثالث: مفهوم الاقتصاد الريعي

أطروحات الاقتصاديين العرب حول مفهوم الاقتصاد الريعي في تعاريفها وطروحاتها تضم كل متفرق، وتجمع كل متناقض وتفرق بين كل متشابه. فهي بلا خطام ولا نظام، ولا يوجد تعريف واحد إلا ويدخل اقتصاديات مختلفة، بحيثيات متناقضة ومتفرقة، وتخرج بنتائج بعيدة عن سبب الطرح.

فكل عربي يصف اقتصاد بلاده واقتصادات بلاد العرب بأنها قائمة على اقتصاديات ربعية. فالتونسي والمغربي يصف بها بلادهما كما هو يصف دول الخليج كذلك. والخليجي يصف اقتصاد بلاده والخليج بهذا كذلك. وذلك مع كون الخليج قائم على الاقتصاد البترولي، وهو اقتصاد له دراساته الخاصة به لكونه اقتصادًا قائمًا على استهلاك أصله، بينا تونس والمغرب مثلاً اقتصاديات ربعية فهى قائمة على الزراعة والسياحة؛

فدخلها يتجدد مع ثبات الأصل على حاله دون نمو وزيادة، كحال معظم الاقتصادات قبل الثورة الصناعية.

ويتبع هذا الفرق الشاسع بين الاقتصاد الريعي والاقتصادية بين الدول شاسع في تخطيط الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية بين الدول الريعية والدول البترولية. فالاقتصاد الريعي يبقى حيًّا، لكنه على هامش الحياة؛ فهو لا يستطيع النهوض السريع لقلة الثروة وعدم نموها، إلا أنه لا يموت لعدم انقطاعها. بينها الاقتصاد البترولي يفتح أبواب ثروات على المجتمع، قد تتزايد ابتداء ولا تنقص، إلا أن نهايتها للزوال ولا تدوم. فإما أن تنهض به هذه الثروات ليتحول إلى اقتصاد صناعي ومعرفي للمحافظة على ثراء ورفاهية البلاد، وإما أن تخدره الثروات وتفسد إنتاجية المجتمع وأخلاقه وتنشر فيه الفساد الإداري وأحيانًا الحروب، كها وحدث مع هولندا عند اكتشاف الغاز فيها عام ٩٥٩م، بما يعرف بالمرض الهولندي مما دفع النرويج اليوم لعزل عوائد النفط عن اقتصادها. وكها حدث ويحدث الآن في دول إفريقيا الوسطى الغنية بالماس والمعادن.

فمصطلح الاقتصاد الربعي مصطلح سياسي لا اقتصادي. ولو بحثت عن معنى الاقتصاد الربعي لوجدت أن جميع التعريفات والطروحات دائمًا تأتي بصفة الذم لهذا الاقتصاد ولحكومة بلاده، وأنه ينتج عن الاقتصاد الربعي فساد الحكومات وقمع الشعوب1. كما يلاحظ أن

<sup>1</sup> وقد بحثت عن معنى الاقتصاد الريعي في العلم الأكاديمي، فلم أجد له مقابلا في المصطلحات الاقتصادية الأكديمية اللغة الإنجليزية وما وجدته يشارك جزءا من معناه في بعض تعاريفه، ولكن باختلاف جذري، هو الاقتصاد التأجيري. فالاقتصاد التأجيري لا يخرج مطلقا في تعريفاته واستخداماته عن الاستفادة من الربع مع بقاء الأصل، وهذا يخرج اقتصاديات الموارد الناضبة كالنفط. وتطبيقاته في تأجير الأرض أو المباني والنقود أو في أي أصل ينتج أرباحا فوق الكلفة في السوق التنافسية. وقد

أطروحاته تحمل روح الحسد وكره الأثرياء وثورة الفقراء. وأطروحات دعاة ثورات الشعوب تعتمد على تحريك الصراع بين الغني والفقير لتدغدغ عواطف الشارع العمياء؛ فتحريك العاطفة لا يحتاج معه لمنطق صحيح.

ولا وجود لمصطلح الاقتصاد الريعي بلفظه أو في معناه في البحوث العلمية الغربية الموثقة عمومًا. وبما أن العرب والإسلاميين استقوا ثقافتهم الاقتصادية الفلسفية من الاشتراكية عند بدء البعثات إلى فرنسا وغيرها فهم يتوارثون خرطها وخريطها إلى اليوم، إذا فلا بد أن مفهوم الاقتصاد الريعي بمفهومه العربي سيكون مرتبطا بالتنظير الاقتصادي الاشتراكي.

وقيل إن أول من وظف مصطلح الاقتصاد الربعي تطبيقيًّا هو كارل ماركس، وذلك نقلاً عن أحدهم « ولكن أول من استعمله كنمط اقتصادي هو كارل ماركس في كتابه التحليلي الكبير (رأس المال) حين قال: في الاقتصاد الربعي تقوى علاقات القرابة والعصبية» (انتهى

استخدم مصطلح الاقتصاد التأجيري هنري جورج ومدرسته التي ترى فرض غالب الضرائب على الأراضي في ذم ملاكها الذين يصبحون أثرياء على حساب المجتمع دون جمد وبأرباح تفوق كثيرا الكلفة.

فعدت للبحث عن تعريفات الاقتصاد الربعي عند العرب وتعليبقاته، فوجدتها متناقضة لا يرتبط أولها بآخرها. هدفها هو التحريض السياسي على الأنظمة العربية، لا غبر. فهي بلا خطام ولا نظام، ولا يوجد تعريف واحد إلا ويُدخل اقتصاديات مختلفة، كما أن هناك شبه إجماع على أن الوصف بهذا المصطلح " الربعي " بتخصيصه ببلاد العرب عامة والخليج خاصة. وجميع التعريفات والطروحات داغًا تأتي بصفة الذم لهذا الاقتصاد ولحكومة بلاده. وأنه ينتج عن الاقتصاد الربعي فساد الحكومات وقمع الشعوب. كما يلاحظ أن اطروحات أعمل روح الحسد وكره الاثرياء وثورة الفقراء وتستشهد بالخرافات المنتشرة في طروحات الاقتصاد ونظام البنوك والنقود. وبما أن هذه القاعدة المطردة في طروحات شرح معنى مصطلح " الاقتصاد الربعي " ،هي أيضا عامل مشترك مع طروحات دعاة ثورات الشعوب المنحوب لتعريك عواطفهم العمياء -إذ أن تحريك الصراع بين الغني والفقير عاطفة لا تحتاج لمنطق صحيح، مع كونها ارتبطت بحبثيات متناقضة ومتفرقة، وتنائج بعيدة عن الطرح، وما أن لا وجود لهذا المصطلح بالمفصلح بالاقتصاد الربعي إما أن يكون اشتراكيا أو عربيا الأصل. وما أن العرب والاسلاموبين استقوا تقافتهم الاقتصادية الفلسفية من الاشتراكية عند بدء البعثات إلى فرنسا وغيرها، فهم يتوارثون غتاءها إلى اليوم، فقد دفعني هذا لحصر البح بين الاقتصاد الربعي والاشتراكيا وهدت ضائق.

فمفهوم الاقتصاد الربعي بمفهومه العربي مرتبط بالتنظير الاقتصادي الاشتراكي. وإن صح نقل باحث منهم وصحت ترجمته. فقد زعم أن أول من وظف مصطلح الاقتصاد الربعي تطبيقيا هوكارل ماركس. حيث كتب الباحث: " ولكن أول من استعمله كنمط اقتصادي هوكارل ماركس في كتابه التحليلي الكبير )رأس المال) حين قال : " في الاقتصاد الربعي تقوى علاقات القرابة والعصبية " " انتهى النقل). وسواء صح النقل والفهم والترجمة أو لم يصح، فيكفي أن تجمع بين الاقتصاد الربعي والاشتراكية في الإنترنت لتدرك من أين جاء هذا المفهم الواضح في معناه اللفظي، والمتخبط تناقضا وتفوقا في منطقه، وفي مفهومه الاقتصادي، وفي تبعات ذلك على خلط الحطط الاستراتيجية السياسية والاقتصادية.

النقل). وسواء أصح النقل والفهم والترجمة أو لم تصح فيكفي أن تجمع بين الاقتصاد الربعي والاشتراكية في الإنترنت، لتدرك من أين جاء هذا المفهوم الواضح في معناه اللفظي والمتخبط تناقضًا وتفرقًا في منطقه وفي مفهومه الاقتصادي وفي تبعيات ذلك على خلط الخطط الاستراتيجية الاقتصادية.

الباب الرابع: مفهوم الإنتاج الاستهلاكي

وهو الاقتصاد الذي يعتمد إنتاجه على استهلاك الموارد الطبيعية، فهو ليس اقتصادا ثابتا. فالموارد الطبيعية تنضب. فهو إما أن يتحول خلال استهلاكه للإنتاج الدَّخْلي كالزارعة والسياحة؛ فيحكمه نظام السوق الغير الحرة الإقطاعية، تحت بحكومة ديكتاتورية، أو يتحول للإنتاج الصناعي؛ فتحكمه السوق الحرة الرأسالية بحكومة ديمقراطية . وقد يكون السيناريو أن تنتهي ثرواته الطبيعية دون استثارها في اقتصاد ثابت؛ فتنتهي الثروات، وتتفكك الأقاليم وتسقط الدول. فاقتصاديات استهلاك الموارد الطبيعية كاقتصاديات الغزو قديما، وكالعوائد الاستعارية التي كانت تعود على بريطانيا وهولندا وفرنسا في استعمار دول العالم، لم تكن دخلا ثابتا، بل كانت سببا للانهيار أو التأخر. وكذلك هي اقتصاديات البترول والموارد الطبيعية، ليست باقتصاديات ثابتة، لعدم ثبات الموارد الطبيعية. فهو كاقتصاديات الغزو، سترهلها ثروات الغنائم، فيخلدوا إليها؛ فتفسد أخلاقهم وتنعم خشونتهم، وتفرق كلمتهم، حتى تقضى على مجتمعاتها .

ليس النفط غريبا عن الإنسانية، فقد عرفته قديما وأدركت نعمته ونقمته على الشعوب. فأينما أصبحت الموارد الطبيعية المستنفذة عموما (وأهمها النفط) هي المسيطرة على الاقتصاد، أصبح هناك شلل في الإنتاج، وتعطل في الإبداعية، وإبطاء في النمو الاقتصادي، وارتفاعا لمعدلات الفقر (ولو بعد حين قريب). وينتشر الحكم الاستبدادي والفساد والصراعات العنيفة. ومن أكبر الآثار الضارة من أموال النفط، أنها

تعمل على إضعاف مؤسسات المجتمع المدني، بجعله معتمدا على التخطيط المركزي (الإداري والاقتصادي). ولو سبر الناظر المتأمل دول العالم المتخلف جميعها، لما وجد جامعا يجمع بينها كلها إلا التخطيط المركزي، بشقيه الإداري والاقتصادي.

"لعنة النفط"، هكذا يُذكر النفط عند مفكري الغرب في مباحثاتهم الاستراتيجية حول الاقتصاد والمجتمعات. فالنفط والألماس والذهب واليورانيوم، لعنات حلت على كثير من الدول الأفريقية؛ فجعلتها مرتعا للحروب بين المتنافسين على هذه الثروات غير المتجددة.

وحديثا في دول الخليج، والتي قد أدركها خير كثير من ثروة النفط، إلا أنها لم تسلم من سكرته. فأموال النفط وقوته السياسية قدمت غطاء وهميا أقنعت المجتمعات الخليجية بصلاحية كثير من جوانب ثقافتها الاجتماعية التي تتعارض مع الحياة الحديثة التي تعيشها، والتي استمرت على حساب نفقة النفط، كنع المرأة من العمل، والترفع عن الأعمال اليدوية والمهنية. كما أظهر فيها الاتكالية والاعتماد على الخبراء الأجانب؛ عدم الثقة بالخبرة المحلية. وهذه معضلة تتداخل عواملها بعضها ببعض، عدم الثقة بالخبرة المحلية. وهذه معضلة تتداخل عواملها بعضها ببعض، وتسبب كل منها الأخرى. كما أسرفت المجتمعات الخليجية في استجلاب العمالة الأجنبية بغير حاجة؛ مما عمل على ضعف إنتاجية الخليجي بالجملة. إضافة إلى المجتمع الخليجي اعتمد على الحكومة في الخليجي بالجملة. إضافة إلى المجتمع الخليجي اعتمد على الحكومة في تخطيطها المركزي؛ فتعطل الحافز لتكوين المؤسسات المدنية. وضمنت أموال النفط، البنوك من الإفلاس؛ فانتشرت الفوضي القانونية المالية.

وتخدرت البنوك فقعدت عن التطوير، وعن توجيه أموال المودعين للاستثارات الأمثل في المجتمع.

وقد استطاع نفط الخليج أن يخلق طبقة وسطى في مجتمعات الخليج، ولكنها طبقة غير حقيقية. فهي لم تنشأ عن طريق التفاعل الطبيعي الذي يخلق الطلب والعرض في المجتمعات الصناعية. إذ أن أفراد الطبقة الوسطى الخليجية لم تنشأ بسبب عملها وإنتاجيتها، بل لتوزيع الثروة النفطية على أفراد المجتمع.

واستهلاك الطبقة الوسطى الخليجية، يحرك العرض في الدول المصدرة الأخرى، لا في دول الخليج. فلهذا؛ عندما عجز النفط على الإنفاق على الطبقة الوسطى، تضاءلت هذه الطبقة بسبب نمو السكان المتزايد في وتيرته على تزايد نمو ربع النفط. فالطبقة الوسطى الخليجية الموجودة والتي بدأت تتآكل اليوم في بعض دول الخليج، هي نتاج صناعة التخطيط المركزي القائم على أموال النفط. وستُعجل زيادة عدد السكان وزيادة الاستهلاك المحلي للنفط وقيام الصناعات عليه، بعجز النفط عن مواصلته في إيجاد هذه الطبقة الوسطى أو المحافظة عليها. النفط عن مواصلته في إيجاد هذه الطبقة الوسطى أو المحافظة عليها. وغياب الأساسيات لأي استقرار سياسي أو اقتصادي أو اجتاعي أو أخلاقي.

لذا فهناك خطورة استراتيجية لاقتصاديات الموارد الطبيعية،

كاقتصاديات البترول أو الألماس أو المعادن وغيرها، بأنها غالبا ما تكون مُخدرا وليس مُسكِّنا. فالمخدر يُذهب الألم عن صاحبه كما يُذهله عن الحقيقة التي ستظهر له بعد ذهاب المخدر؛ فلا يفكر فيها ولا يعمل

عليها. والأخطر من ذلك إذا ما أُدمن عليه؛ فدمر المخدر الأخلاق والعقول. وأما المُسكن فهو يخفف الألم لفترة تسمح لصاحبه بأن يعالج أسباب الألم. فالنفط ونحوه نعمة إذا ما استُخدم كمسكن، ولكن التجارب التاريخية اثبتت انه لا يكون إلا مخدرا للشعوب.

وقفة فلسفية: تأثير الإنتاج على الإنسان والاقتصاد والسياسة اعتماد المجتمع الاستقلالية اعتماد المجتمع ما على شيء خارج عنه، يُفقد المجتمع الاستقلالية الاقتصادية.

فالمجتمع الزراعي لا يقوم بذاته، بل على نتاج الأرض. ولكنَّ للإنسان دورًا جسديًّا في الإنتاج دون الدور العقلي. فهو تابع في عقليته لمنطق الأرض؛ لذا لا يتسم المجتمع الزراعي عادة بالتقدم الفكري، إلا أن يخرج من الزراعة. ولهذا لا يخرج غالب المجتمع الزراعي من حيز الفقر. وتُعتبر الصناعة عمومًا اقتصادًا قامًّا بذاته نسبيًّا. فهناك مجتمع صناعي قائم على التجميع كبعض دول آسيا وجنوب أمريكا، وهناك مجتمع صناعي قائم على التطوير قائم على التطوير كاليابان وأوروبا عمومًا، وهناك مجتمع صناعي قائم على سرقة اختراعات الغير كالروس. وهناك مجتمع صناعي قائم على سرقة اختراعات يقبل غيره، كالاقتصاد الأمريكي؛ ولهذا فالاقتصاد الأمريكي أعظم اقتصاد يقبل غيره، كالاقتصاد الأمريكي؛ ولهذا فالاقتصاد الأمريكي أعظم اقتصاد مستقل قائم بذاته ومستديم ا شهده التاريخ.

فالاقتصاد لا يشكل النظام السياسي فقط، بل قد يشكِّل حتى طريقة تفكر المجتمعات.

ألا ترى أثر المسكنة والحضوع والسطحية الفكرية في المجتمعات الزراعية؟ كنتيجة تبعية المجتمع الزراعي في فكره لنتاج الأرض، مع استغلالها لجسده. وكلماكان الإنتاج مستقل الفكر، زادت مقدرته على فرض هيمنته على الغير؛ لذا لا يخشى الأمريكي أن تكون زوجة رئيس استخبارات بلاده روسية، أو أن يكون هو نفسه صينيًا أو إيرانيًا لم يطأ أرض أمريكا إلا مراهقًا. وفي المقابل، يخشى كثير من المجتمعات المتخلفة على فكر قضاتهم من إرسالهم لأمريكا وبلاد الغرب، وهم نخبة المجتمع.

وعندما لا يقوم اقتصاد مجتمع ما بذاته إنما بشيء خارج عنه، فحينها يتحتم عليه ربط عملته بعملة اقتصاد قائم بذاته. فالنفط-مثلا- نتاج الأرض، ليس للإنسان دور عقلي ولا جسدي في إنتاجه؛ ولهذا تحتم على اقتصاديات الدول النفطية ربط عملته بغيرها1؛ فهو يتبعها؛ فلا ينضبط كون العملة مستقلة قائمة بذاتها بينها اقتصادها تابع لغيره. فالنفط جعل الاقتصاد جسدًا يحمل فكره إلى غير وجمة، وبثروة لا يقدر حقها. ومن هنا جاءت حتمية الربط. فتبعية العملة، خير من جسد متعافٍ هائم إلى غير وجمة.

كربط عملات اقتصاديات النفط بالدولار. وكون الدولار هو الأنسب على الإطلاق لهم، سببه: أن عملة الاقتصاد النفطي قيمته نفطية، والقيمة النفطية متذبذبة ذبذبة عظيمة، فلا يصلح ان تربط عملة بقيمة متذبذبة. لذا فيما أن النفط يسعر بالدولار، والدولار قيمة اقتصادية مستقلة متكاملة؛ لذا كان ربط عملات اقتصاديات النفط بالدولار، هو الخيار الأمثل لها. (والاستقلالية الاقتصادية الكاملة لاقتصاد الدولار هي التي جعلت الدولار الملجأ الآمن في الأزمة المالية، رغم أنه كان السبب فيها).

ولذا متى كُسِرت عملة الدولة النفطية، هام المجتمع الاقتصادي النفطي بثروته يمنة ويسرة يبحث لها عن اقتصاد قائم بنفسه، فما يعود للعملة من قيمة تذكر.

تطبيق: النفط ودرس تفريط لينكون بخمس اقتصاد بلاده في بداية ١٨٦٠، كان سُبع الامريكان عبيدا. أما على المستوى الاقليمي، فقد كان هناك عبد واحد لكل جنوبيين اثنين، وعبد وزوجة وطفل، لكل جنوبي ذكر قادر على العمل.

فقد كان هناك أربعة ملايين عبد، وحسب بحث علمي محكم، بعنوان "اقتصاديات العبيد الزنوج الامريكان " من معهد ماشاتشويست للتكنولوجيا، فقد بين أن متوسط سعر العبد عام ١٨٦٠ كانت يتراوح تبعا للولاية بين ١٥٠٠ - ١١٠٠ دولار، فهذا تكون القيمة السوقية للعبيد بلغت بين ستة اربعة مليارات عام ١٨٦٠ ، اي مباشرة قبل الحرب. فهذا يبلغ مجموع قيمتهم السوقية بنقود اليوم بين ١٨٠٠ - الحرب. فهذا يبلغ مجموع قيمتهم السوقية بنقود اليوم بين ١٨٠٠ -

ونظرا لكثرة الارقام وتفاوتها، وغرابة بعضها -رغم صدورها من مراجع علمية راقية في امريكا-، لذا يجب ان نجري اختباراتنا الخاصة للأرقام. فمثلا لو حاولنا ان نحسب قيمتهم الاقتصادية أي مقدار ساعات عملهم وانتاجيتهم، فسنجد من المراجع أن متوسط كلفة تأجير العبد للعمل عند الغير بلغت من ٢٠ دولار شهريا في اقصى الجنوب إلى ١٥ دولار شهريا في أعلى الجنوب، اي اكثر من ٢٠٠ دولار سنويا. دولار شهريا في أعلى الجنوب، اي اكثر من ٢٠٠ دولار سنويا. أي أن العبد يأتي أو ينتج ما قيمته تساوي أكثر من ثمانية الالاف دولار فترة حياته، هذا غير تكاثره. ولا يكلف العبد شيئا، فالعبد يغذى نفسه بنفسه، ويتكاثر بنفسه.

والاربعة ملايين عبد، فيهم اطفال وحوامل، فلعل العامل منهم نصفهم. لكن يجب ان يحسب هذا الانتاج التكاثري في حصة العبيد من الناتج المحلي. فلو سحبنا قيمة التكاثر على قيمة الانتاج فساويناهما ببعض، لنتائج تقريبية، فهذا يكون ناتج العبيد في الاقتصاد سنويا ٨٠٠ مليون اي نحو خُمس الناتج المحلي أنذاك.

وكذلك هي حصتهم في الثروة الوطنية. فقد بلغت قيمة ثروة الجنوب عام ١٨٦٠م، نحو ٢٧ مليار دولار منها ١٣ مليار حصة قيمة ثروة العبيد. وب اما في الشهال فقد قدرت ثروته ٤١.٥ مليار دولار. وهذا يعني ان العبيد كانوا يشكلون نصف ثروة الجنوب وخمس ثروة البلاد كلها.

فلو افترضنا ان تحرير العبيد تم بلا حرب اهلية، فهل يُعتبر تحرير العبيد، تفريطا بخُمس دخل البلاد وخُمس ثروتها؟ الجواب: لا. فاعتهاد الجنوب على العبيد، أورثهم الكسل في العمل والحمول في الابداع. فقد كان في الشهال ١٢٠ الف مصنع مقابل ٢٠ الف مصنع في الجنوب، مع فارق النوعية والانتاجية لصالح المصنع

الشهالي.

ولذا استطاع الشهال تطوير الاسلحة بشكل مذهل خلال سنوات الحرب، كالبندقية متعددة الطلقات بلا حشو واعادة تعبئة التي صُفت للجندي الشهالي، مقابل البندقية العادية التي لا بد من حشوها في كل طلقة عند الجنوبي.

ولولا ارادة الله بمقتل لينكون بعد الحرب مباشرة، وانتكاس اصلاح وضع العتقاء بعده، ثم نتيجة نزاع انتخابات عام ١٨٧٧، التي اخرت حركة المساواة مائة عام في امريكا، لولاهما، لكان وضع امريكا -والله اعلم - متقدم بمراحل فلكية عن اليوم 1.

لكن الشاهد أنه بعد الحرب، اضطر الجنوبيون للعمل والابداع، فساهموا في تطوير بلادهم، بشكل تضاعفي. فقد كان الجنوب مصدرا للمواد الأولية، وكان الشهال مستوردا لها، فقد كان الشهال هو من يقوم بصناعتها وتحويلها لسلع، كصناعة الثياب مثلا من قطن الجنوب. فما اشبه الاثر الاقتصادي لثروة النفط على دول النفط-، بالأثر الاقتصادي لثروة النفط على ولايات العبيد الجنوبية. وهناك ايضا شبه كبير في الاثر الاخلاقي والفكري كذلك، فكم هو عظيم التأمل العلمي العميق في تاريخ الشعوب.

## الفصل الثاني: مفاهيم السوق

بداية فالمقصود بالسوق هنا، أي العرض والطلب. فالسوق أي المكان الذي يلتقي فيه البائع والمشتري. ولفظ نظام السوق يعني النظام الذي يحكم تحرك الطلب والعرض. فالسوق الحرة هي السوق التي لا تتدخل فيها الحكومة بغرض ضرائب أو منح إعانات، ولا تضع عوائق ولا تعطي امتيازات؛ فتكون السوق حينها على خلقة الله التي خلقها عليه.

الباب الأول: معنى السوق الحرة

الاقتصاد الحديث هو نظريات اقتصادية محضة، سُلمت تنظيراتها للانصياع لسنن الله الكونية فلم تعاندها. فمبدؤها: حرية السوق التي تمثلها حرية الأسعار بشرط حرية المنافسة. والتدخل في اختلال المنافسة، قد يكون غير مباشر. كتقديم الإعانات مثلا.

فتى تحقق السعر الحر، توفرت السلع حينها بسعر التكلفة الاقتصادية ، فلا ربح ظالما لتاجر، ولا إسراف من مستهلك بسبب تقديم سلعة له لا يقدر ثمنها. وبهذا يتم استغلال الموارد الاقتصادية المحدودة أمثل استغلال؛ لحرص المتنافسين على رفع كفاءة الإنتاج بأقل كلفة، ليحققوا الأرباح.

وليس المقصود بالسوق الحرة هو عدم تحديد الأسعار، فقط. فتحديد الأسعار أمر مستحيل التطبيق بالطبيعة، ولا يمكن فرضه إلا لفترات قصيرة ثم تظهر السوق السوداء والجريمة. ولن يستمر المنتج في الإنتاج إذا لم يستطيع تغطية الكلفة. وتحديد الأسعار على افتراض فرضه، يشل السوق الرسمية فلا بيع ولا شراء، وتزدهر السوق السوداء وترتفع فيها الأسعار، ويتوقف نمو الاقتصاد أو إنتاج السلعة المحدد سعرها. فمثلا، لو حددت دبي اسعار الايجارات قديما عند ارتفاعها المفاجئ، لما استثمر المستثمرون في بناء دبي ولارتفعت اسعار العقارات أكثر واكثر لقلة العرض، ولازدهرت السوق السوداء.

فالمقصود بالسوق الحرة هو عدم التأثير على الاسعار بالتأثير على العرض أو الطلب او كلاهما، بتدخل خارجي بدعم او عكسه -كإعانة-

ينتج عنه تغير بالأسعار نتيجة تغيير العرض أو الطلب. وهذا ما فعلته اقتصادات الدول البترولية غالبا، وهو ما يسمى بالتخطيط المركزي للاقتصاد.

وهذا التدخل، وان كان ممن الممكن استمراره لفترة طويلة الا انه مدمر او مشل للاقتصاد، والتجربة اثبتت هذا.

وحرية الأسعار، مبدأ معروف من قديم، وقد أمر عليه الصلاة والسلام به حين رفض التدخل في السوق فرفض التسعير، فقال: (إن المسعر هو الله). وأمر عليه الصلاة والسلام بتحقيق المنافسة، فحرم تلقي الركبان. ومثله منع الاقتصاد الحديث التدخل الحكومي.

وتدخل الدولة في السوق يكون بخمسة أمور رئيسية هي: الضرائب، والإعانات، والإنفاق (ومنه الملكية الحكومية)، وتحديد الأسعار، وتحديد الإنتاج (ومنه التصدير والاستيراد والامتيازات).

فالعدل كل العدل في السعر العادل، الذي يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، في ظل حرية الأسعار والمنافسة. فالسوق تحكمه الأسعار، والأسعار تحكمها الكلفة. فكل زيادة مصطنعة في الكلفة يمكن للدولة منعها، فيجب أن تمنعه، كمنع الاحتكار والامتيازات والضرائب، وهذه كلها قد وافقت الأوامر النبوية، فالاقتصاد يجري على سنن كونية. وكذلك منع كل تخفيض مصطنع للكلفة، كالإعانات. فهو لن يكون مجانًا، بل على حساب طرف من أطراف المجتمع؛ ليسرف طرف آخر محصوله على مورد اقتصادي لا يقدر ثمنه.

وقد أمر الإسلام بالعدل مع الغني والفقير، والإسلام يدل على سنن الله الكونية، الله الكونية في السوق، والرأسالية اجتهدت في تتبع سنن الله الكونية، وتقبلت التغييرات والإصلاحات. لذا؛ لم تنحز الرأسالية للتجار ولا للحكومات ولا للشعب، بل انحازت لما يحقق المثالية الاستغلالية المثلى للسوق؛ وبهذا يتحقق تعظيم اقتصاد المجتمع كله. ولهذا؛ منع الاقتصاد الحديث الإعانات الإسرافية وأقر الإعانات التي تعظم الإنتاج، وبالتالي الأرباح.

فالاقتصاد الحر، لم يمنع التعاون والصدقات والإحسان، بل منع تدخلها في السعر العادل، فعزلها عن الاقتصاد بعزل السياسة الحكومية عنها وعن الاتجار بها في السوق.

وبعد هذه المقدمات، فلعله قد تبين لنا معنى السوق الحرة: فهي السوق التي يحكم السعر مستوى العرض والطلب فيها دون تدخل خارجي، كإعانة أو احتكار لسبب أو غيره. ولهذا؛ ففي السوق الحرة التنافسية لا مجال لاصطناع رفع الأسعار.

الباب الثاني: السوق التنافسية

حرية الأسعار في السوق الحرة من حرية المنافسة فيه. والتنافس فطرة بشرية فطر الله الخلق عليها، لتنمو الحياة وتستمر. وهو نوعان: تنافس بناء وتنافس هدام.

فالتنافس البناء في السوق، هو التنافس لتعظيم الإنتاج كما ونوعا، دون انقاص من انتاج سوق أخرى، ومن شواهد التنافس البناء قوله تعالى

: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ". أما التنافس الهدام، فهو التنافس لتعظيم الإنتاج بهدم انتاج سوق أخرى .

ودور الحكومات في السياسة الاقتصادية هو سن السياسات في دعم التنافس الحر البناء الذي يقود السوق إلى أقرب حالة ممكنة من السوق التنافسية المثلى، ومنع التنافس الهدام الذي يمنع من ظهور المنافسين. والسوق التنافسية هي السوق التي لا يرتفع فيها سعر السلعة عن كلفة إنتاجها ولا ينقص. وهذا عادة لا يمكن تحقيقه إلا في السلع الاستهلاكية البسيطة والصناعات الخفيفة.

والحد الجامع للسلع التنافسية المحضة هو كونها متشابهة جدا ومنتجوها كثيرون إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الاتفاق على رفع الأسعار، كسوق الماشية والحضار. وما عدا ذلك فكل السلع فيها نوع من القوة الاحتكارية التي يمكنها من رفع السعر فوق سعر الكلفة اذا تميزت عن شبيهاتها، كالسيارات والمطاعم ونحوهها.

ومحمة الحكومة هنا في حماية المنافسة: هو تسهيل وجود السلع البديلة المنافسة التي تضعف من احتكارية هذه السلع وليس محمتها تحديد الأسعار. فمثلا لا يصلح ان تحدد الحكومة سعرا لنوع سيارة ما، ولكن تسهل إيجاد أنواع سيارات أخرى بديلة في سوق السيارات. وهناك بعض السلع المتشابهة تماماً ولكن تتميز بنوع من الاحتكارية لصعوبة أو ارتفاع كلفة الانتاج، كصناعة الحديد مثلا. فهنا دور الحكومة ان تراقب الأسعار لضمان عدم وجود تواطأ بين المنتجين لرفع

الأسعار بتخفيض طاقتهم الإنتاجية. وهناك سلع احتكارية خلقة، كالكهرباء وهذه تتدخل الدولة في تسعيرها والحفاظ على عدم منافستها. ويجب التنبيه، ان المقصود هنا في ذم تدخل الدولة، هو تدخلها في سوق الصناعات والحدمات والسلع الحقيقية، وليس في السوق المالية والنقدية. فالسوقان على عكس بعضها في هذا الباب. والدراسات الأكاديمية شرحت بإسهاب تخصصي وعلمي أسباب هذه الظاهرة للسوق المالية المخالفة لقانون طبيعة السوق بحتمية التدخل الحكومي فيها لصلاحها.

والخلاصة، ان ما يتناقله الناس من ان التجار يتلاعبون بالأسعار غير صحيح تماماً وخاصة في السلع الزراعية و الاستهلاكية العامة. فلا يمكن لتاجر- إن كانت سلعته تنافسية ان يرفع السعر عن السوق دون ان يفقد حصته السوقية، ويستجلب لنفسه لاعبين جدد في سوقه.

والحكومة لها دور مهم في الدعم وفي الإعاقة ولكنه يجب ان يكون قائماً على تحليل اقتصادي علمي دقيق.

فمثلا: جميعنا يعلم أن الطلب إذا زاد زادت الأسعار في كل شيء حتى في البضائع الاستهلاكية لفترة معينة، ولكن لا يعلم كثير منا السبب الحقيقي. (وتحديد البضائع الاستهلاكية؛ لغلبة السوق التنافسية عليها). لذا، تُرمى الاتهامات عادة على تآمر التجار والمنتجين، وهذا غير صحيح غالبا. فالسوق التنافسية للمنتجات المتشابهة سوق حرة، فهي لا تسمح بالتآمر إذا كان عدد المنتجين أو البائعين كثير، أو إذا كان الدخول والخروج للسوق سهل. فالسوق التنافسية لهذا السبب يسهل الدخول والخروج للسوق سهل. فالسوق التنافسية لهذا السبب يسهل

فيها زيادة الإنتاج بسرعة. فبسبب انخفاض كلفة انتاج السلعة وبساطة انتاجها أو استيرادها، مع وجود سوق تنافسية، ينشأ مناخ يهيئ سهولة الدخول والخروج فيها، فلا تسمح ديناميكية السوق التنافسية بزيادة الأسعار لمدة طويلة، إلا إن كان بسبب زيادة الكلفة الإنتاجية.

### تطبيق: فشل السوق عند تدخل الدولة

ففي هذا الباب، ضرب قرين سبان 1 مثلا بالهند ليبين التأثير الإيجابي للسوق الحرة على جودة الإنتاجية من الناحية الكمية والنوعية. فالهند كانت تصنف الهواتف النقالة على أنها سلع الترف، بينها تصنف الطب والطعام ونحوها من الضروريات. وبناء على هذه التصنيفات تدخلت الحكومة في تنظيم سوق الصناعات والخدمات التي تصنف بانها ضرورية بينها تركت سوق الاتصالات حرة، تنظم نفسها بنفسها. وعدم التنظيم هنا، لا يعني عدم اصدار التراخيص والتسجيل ونحوها، انما المقصود بعدم بالتنظيم هو عدم التدخل الحكومي سواء بالدعم او الاعاقة. والاعاقة لها صور كثيرة منها وضع رسوم مرتفعة للتراخيص او تحديد عدد الشركات العاملة او وضع الشروط الصعبة ونحو ذلك. فالذي حدث في الهند، وبعد مخاض سوقي حر تميز فيه الخبيث من الطيب، ان سوق الاتصالات الهندي أصبح أعظم سوق في العالم كفاءة وجودة ورخصا للمستهلك. وذلك على عكس الصناعات والخدمات الاخرى التي تدخلت فيها الدولة بالتنظيم والدعم.

### وقفة فلسفية: حرية الاسواق

السوق كالحراك الفكري في المجتمع: إما أن تكون تنافسية والبقاء فيها للأصلح والأجود، والطيب يطرد الخبيث. وإما أن تتدخل الحكومات فيها، فتفسدها وتعرقل نموها، فتحتل موقعها في مؤخرة الأمم. فترى هذه الأمم تقعد تراوح في محلها وهي ترفع شعارات التزييف الفكري والاقتصادي حيناً من الزمن، حتى تضطر الحكومات فيما بعد إلى أن تتخلى عن مبدأ التخطيط المركزي للفكر وللسوق على حد سواء. وذلك إما على أيدي أمنائها وعقلائها، أو خوفاً على نفسها من ثورات الشعوب الدامية. وشاهد ذلك ما نراه أمامنا من التحولات في روسيا وآسيا وأوروبا الشرقية وفي بلاد الصين والهند وبلاد العرب. والتخطيط المركزي للسوق1 أثبت فشله في جميع الدول الشيوعية والحكومات الاشتراكية. وما أهون فشل التخطيط المركزي للسوق، إذا ما قُورن بفشل التخطيط المركزي للأيديولوجيات. فالشيوعية لم تستطع أن تفرض فكرها على شعوبها إلا بالحديد والنار، وكذا هي حال كل أيدلوجية تعجز على أن تقوم بنفسها؛ فتلجأ إلى الجبر والإكراه بقوة السلطان وتطبيل الإعلام، تحت غطاء السرية والتكتم. وشاهد هذا أننا نرى، وبخلاف الشيوعية، نمت الرأسهالية وتطورت وتحولت وتبدلت عبر العقود في الهواء الطلق ضمن خِضام سوق الحراك الفكري الحر؛ ففرضت فلسفتها على شعوبها بالإقناع والقبول.

وقد حطمت الصناعات الحربية في القرن المنصرم استراتيجية الأسوار والقلاع والخنادق، فلم تعد عوائق تحول دون اختراق العدو. وكذلك هو الحال في حصار الفكر. فقد كان القتل والسجن والنفي إلى عهد قريب-كفيلاً بالقضاء على الشريحة المفكرة في الجيل الأول من المجتمع المدني، ومن ثم تُدَجَّن الأجيال في حصار فكري أيديولوجي يخدم طائفة قليلة على حساب تخلف الأوطان، وفقر الملايين من شعوب تلك البلاد. وكما فعلت الصناعات المتقدمة في تحطيم دفاعات المدن، فكذا فعلت الاتصالات الرقمية في العقد الذي نعيشه في تحطيم حصار الفكر، فلم تعد هناك قوة تستطيع أن تفرض أيدلوجية معينة، ولا أن تحجر على فكر الشعوب، والبقاء للأصلح.

والتخطيط المركزي للفكر أو للسوق هو معول هدم الحضارات. وهو كاتب سيناريو الفقر والمأساة. وهذه هي التجارب ماثلة أمامنا، من فيتنام الشهالية مروراً بدول العالم ووصولاً إلى أوروبا الغربية وأمريكا. فالبضاعة الجيدة والرخيصة لا تحتاج إلى سلطة لفرضها على المستهك، وكذلك الفكر لا يحتاج إلى سلطة تؤيده إلا إذا كان هزيلاً مفلساً من المنطق وعاجزاً عن مقارعة الخصوم. ولم تمارس حكومة قط في العصر الحديث عملية التخطيط المركزي للفكر والأيديولوجيات بالجبر والإكراه، إلا وأصبحت أيديولوجيتها أطلالا، يبكي عليها قدامي محاريها. وتحديد الأسعار من قبل الحكومة، هو فتيل إشعال السوق السوداء وازدهارها؛ مما يُخرج الحكومة جملة وتفصيلاً من السوق الحقيقية.

الظلم وينهار الاقتصاد. وكذا نرى في تحديد الفكر من قبل جهة واحدة في عصر المعلومات الرقمية. ما هو إلا دعوة صريحة وقوية لإقامة أكبر ساحة فكرية خارجة عن إشراف الحكومات وتوجيهها؛ ليجد فيها بعض الخبثاء والأشرار أفضل بيئة لنشر الأفكار المنحرفة التي ستلقى قبولاً عند عامة البسطاء كردة فعل لرفضهم الإكراه الفكري. فضعف المؤسسات الفكرية في العصر الحديث لا يستقوي بالسلطة، ففرض الفكر بقوة الحكومات في عصر المعلومات الرقمية الذي نعيشه، ما هو إلا إسراع لعملية القضاء على مدرسة ذاك الفكر، وحرمان حكومته من فرصة تصحيح أوضاعها.

# الفصل الثالث: مفهوم التوزيع العادل للثروة

تدور فلسفة فلاسفة الاقتصاد -التي تولدت عنها الأنظمة الاقتصادية-حول موضوع التوزيع العادل للثروات.

و قد مرت البشرية خلال تطورها المدني بمحاولات عدة لتحقق عدالة توزيع الثروات في المجتمع. فمن المزدكية المجوسية الاشتراكية التي تنادي بتشارك أفراد المجتمع لكل شيء، إلى الإقطاعية الإمبراطورية التي تجعل الحاكم مالكا لكل شيء. والمجتمعات الاقتصادية إلى ما قبل قرنين من الزمن كانت كلها في معظمها اقتصاديات دخل/ تأجير تقوم على الزراعة والرعي وما يلحق بها من تجارة وغزو. والإنتاج الدخلي/التأجيري يُنتج سوقا غير حرة، ذات نظام إقطاعي.

وقد جاء الإسلام فتعامل مع النظام الإقطاعي بإقراره، ولكن بأحكام معاملات وسطية. فالإسلام لم يتصادم مع الإقطاعية، بل هذبها. وباستصحاب هذا إلى واقع اليوم، نستنتج بأن التوزيع العادل للثروات يجب أن يُبنى على قاعدة أساسية: وهي أن يزيد هذا التوزيع من هذه الثروات في المجتمع ككل ليغتني المجتمع كله، لا لكي يفتقر الناس جميعا. ولكي تتحقق زيادة ثروة المجتمع في الاقتصاد الدخلي الذي يحكمه نظام إقطاعي، فلا بد من تركز الثروة في أفراد معدودين، بينما يعيش الباقي حد الكفاف. ولهذا جاءت به النصوص الشرعية للمعاملات من تحديد الزكاة في نسب بسيطة، وما جاءت به أيضا من منع الضرائب. والنظام الإسلامي هو أفضل نظام يحقق الاستغلال الأمثل لديناميكية السوق الدخلية الإقطاعية، التي كانت قائمة قبل النهضة الصناعية.

ومع دخول عصر الصناعة، أصبح لزاما توفر طبقة وسطى غالبية قادرة على شراء حاجيات فوق حد الكفاف؛ لكي تستطيع هذه الطبقة تحفيز الإنتاج. وهنا أيضا، فلكي تزيد ثروة المجتمع في الاقتصاد الصناعي الذي يحكمه نظام رأسهالي، فلا بد من تركز الثروة في أفراد معدودين، بينا يعيش الباقي حياة طيبة، "الطبقة الوسطى ". فجاءت الأنظمة الرأسهالية التطبيقية الحديثة المعدلة من الرأسهالية النظرية الأولى، ففرضت ضرائب تصاعدية على الأثرياء تتزايد كلما زادت الثروة الناتجة من استغلال موارد المجتمع، حتى تصل الضريبة إلى ٧٠٪. وبهذه الضرائب تستطيع الدولة توفير الحاجيات الأساسية للناس من طب

ı وبرغ اختلاف شكل النظام الإنتاجي الصناعي، والذي يعتبر أساس ديناميكية الاقتصاد كالمخ بالنسبة للإنسان، إلا أن الزكاة ما زالت قادرة على تغطية كثير من المهام التنظمية للاقتصاد الصناعي الحديث، الذي يصل به إلى التوزيع العادل للثروات. (وحد العدالة الاقتصادية، هو ما يعود على المجتمع بأعلى إنتاجية وبأقل كلفة، وسياتي).

وتعليم وخدمات، كما تترك الفسحة لعزيمة المنتج على الاستمرار في زيادة الإنتاج وتطويره.

الباب الأول: حد التوزيع العادل للثروات

فحد التوزيع العادل للثروات في الاقتصاد الصناعي هو: ما يضمن المحافظة على أصول الثروات لتنميتها وتطويرها مما يحقق ثراء المجتمع كله. والتوزيع العادل للثروات هو سنة الذي خلق الله السوق عليه بحسب نظامه الإنتاجي. وقد جاءت النصوص التشريعية لتعلم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل مع خِلقة الله للسوق، ولتنهاهم عن الخروج عنها؛ ليتحقق لهم التوزيع العادل للثروات، ولكن ما هو التوزيع العادل للثروة؟

التوزيع العادل لا يعني المساواة الصورية في ملكية وحجم الثروة، ولكن العدالة في استهلاكها. فعلى هذا؛ خَلَق الله السوق كها خلق الخير والشر والموت والحياة؛ لحكمة البلاء التي أرادها الله لعباده، وهو الحكيم الخبير وإليه العودة والنشور، فيبين لعباده ما كانوا فيه يختلفون. وقد تفاوت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبلهم في الغني والفقر. فمنهم الغني الواسع الغني ومنهم الفقير المدقع، قال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة).

وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم تفاوت عظيم في الثراء. فمنهم من هو شديد الثراء كعثمان -رضي الله عنه-، الذي كان يتصدق بجزء من ماله كقافلة تجارية كاملة، وقادرا على تجهيز جيش في عسرة من الزمن،

بينهاكان أهل الصفة -رضي الله عنهم- في حال من الفقر يلتصق بعضهم ببعض لتغطية عوراتهم، لا يجدون قطعة من قماش أو جلد يسترونها به1.

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يهب المئة من الإبل والوادي من الغنم لأثرياء القوم وساداتهم دون فقرائهم وضعفائهم.

لذا؛ لا يصلح الانجراف وراء العواطف التي تغذيها الغيرة أحيانا، ويغذيها السياسيون أو المصالح أحيانا أخرى، عند النظر في التوزيع العادل للثروات. بل يجب النظر إلى الأسباب الاقتصادية والتنظيمية التي أوجدت هذا التفاوت الواسع، وما هي نتائجه على المجتمع سلبا أو إيجابا ؟

ففي ردود فعل عاطفية أو سياسية، أو إعلامية، أو شعبوية، يستنكر الناس في أنحاء العالم تعاظم ثروات الأغنياء واستئثار ملكيتهم لغالب ثروات بلادهم على ضآلة نسبة عددهم في مجتمعهم، التي قد لا تتجاوز ١٪ في بعض الدول. فهل لهذا الاستنكار أرضية اقتصادية علمية صحبحة؟

الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المجتمع الاقتصادي الذي هو محل النظر. فالمُستَنكر الممقوت شرعا واقتصادا، هو وجود طبقة

<sup>1-</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالمنرجات العلى، والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك ؟ فقالوا: يصلون كها نصلي، ويصومون كها نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فنعلوا مثله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **ذلك فضل** الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. والدثور: الأموال الكثيرة.

الأغنياء التي تعطل استغلال الموارد باحتكارها دون تشغيلها في الاقتصاد. وكذلك من المذموم في تكتل الثروات عندما يكون الثراء من غير بذل جمد حقيقي، كفساد ونحوه؛ لأن هذا يقتل روح المنافسة الإيجابية ويجي روح المنافسة السلبية؛ فيدمر الاقتصاديات والمجتمعات.

الباب الثاني: حتمية تركز الثروات في الاقتصاد

ولكن السؤال الذي قد يكون يتردد في قلوب الكثير من القراء، هو: لماذا يتحتم تركز تملك الثروة في قلة من أفراد المجتمع لكي يتمتع الاقتصاد بصحة وعافية جيدة؟ والجواب يتخلص في الأسباب التالية:

أولا: ديناميكية الكلفة والإنتاج

فلكي نفهم مسألة حتمية تركز الثروات في الاقتصاد ، يجب أن نفهم قبلها ديناميكية الكلفة والإنتاج. فالكلفة هي أساس الأسعار التي تحكم السوق1.

وديناميكية كلفة الإنتاج فسنأتي عليها في فصل: (الاقتصاد الجزئي). فإذا ما فهمنا ديناميكية كلفة الإنتاج، نكون قد بيننا بنية تحتية فكرية نستطيع بها تقريب فهم حتمية تملك فئة قليلة للثروات في المجتمع من الناحية الاقتصادية. بعد أن نقدم لها من الناحية المنطقية. فبعد المنطق نأتي بتطبيق اقتصادي لمحتكر، فنرى تكامل المنطق مع التطبيق وتظهر لنا حقيقة خلق الله للسوق كخلقه للإنسان.

ثانیا: الاقتصاد کالحکم

فالاقتصاد في شكليه الرئيسين، الإقطاعي الدّخلي أو الرأسالي الصناعي، عموما مثل الحكم والسياسة. فكما أنه لا تستقيم أمور المجتمع والدولة إذا كان كل المجتمع أو غالبه حكاما أو سياسيين، أو أن تُوزع على أفراد المجتمع مقاليد قرارات السُلطة، فكذلك لا يصلح أن يملك غالب المجتمع غالب الثروة أو أن تُوزع على أفراده ثروات المجتمع. وإن كان توزيع السلطة لا يصلح بسبب طبيعة عوامل السلطة التي تحكمها وجوب وحدة القرار، والإنسان بطبيعته الخلاف والسعي للسلطة، وديناميكية السلطة تستلزم عدم المنازعة والمخالفة، فتوزيع السلطة على أفراد كثر يفسد ديناميكيتها، وكذلك هو في الاقتصاد.

كما يجب أن ندرك بأن القدرة على تشكيل الثروات موهبة يرزقها الله من يشاء، تماما كموهبة القدرة على السلطة والحكم. وما يجري في السلطة والحكم من سنن الله، يجري كذلك في الثروة. ولذا؛ ترى أبناء الغني الواحد تفترق أحوالهم بعد موته، فمنهم من يزداد ثراء ومنهم من يفتقر. وهذه الطبيعة البشرية هي التي حافظت على الاقتصاد الدَّخلي، وغم حتمية تزاحم الأبناء والأحفاد على الموروث المحدود بمزرعة ونحوه. فيتنافسون؛ فيبقى الأفضل غنيا، أو يتساوون أحيانا؛ فتضيق عليهم بلادهم، فينطلقون غازين أو يتنازعون؛ فيغزوهم الآخرون. وهذه الطبيعة البشرية في تفاضل البشر في جمع الثروات، هي التي أيضا زادت الأغنياء ثراء وعددا في الاقتصاد الإنتاجي الصناعي. ودليل تفاضل البشر في المربع، قوله تعالى : (أهمُ منسمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى حين اشتكى الفقراء بذهاب الأغنياء بالأجور لتصدقهم من فضل مالهم: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "كما مر.

الباب الثالث: الرؤية الاقتصادية لامتلاك القلة للثروة

فالرؤية الاقتصادية لامتلاك القلة للثروة هي: أنه حتمية كونية من باب الاحتكار الطبيعي1. وديناميكية الاحتكار الطبيعي للثروة في القلة، هو ناتج عن حاجة الثروات للإدارة، وعن ندرة الموارد الاقتصادية، وعن خلق الله للإنسان على فطرة حب المنافسة والاستئثار والتملك. ولا يقول عاقل بأن يُعطى أفراد المجتمع ملكية دون دفع ثمنها، فهذا تدمير كامل للاقتصاد. فالطبيعة الإنسانية ستمنع العامل من العمل الإنتاجي إذا ملك واغتنى دون بذل الجهد. كما أنها ستمنع المنافسة على تنمية الثروة من الفئة القادرة على تكوين الثروات.

وتكوين الثروات تكون في الجيل الأول. أما إدارتها فتكون في الأجيال المتوارثة بعد ذلك. وليس المقصود بالإدارة هنا التطبيقات الإدارية، فقد يكون ملاك الثروة الأبناء من أجمل الناس. ولكن المقصود هو حماية الأصل المنتج للاستمرار في إنتاجيته ونموه. فعموما، فإن ديناميكية الإنتاج العام، فيها نوع من ديناميكية الاحتكار الطبيعي. وهذا الذي يحقق الاستغلال الأمثل للاقتصاد.

فلو قُسمت مزارع البقر الحلوب إلى وحدات صغيرة على مجموعة مُلاك، لقل الإنتاج وتعاظمت الكلفة، وهذا مثبت منطقيا ورياضيا، وأما شاهد ذلك من الواقع فهو تجربة توزيع المزارع على الفلاحين في الثورات الاشتراكية، أضرت بالإنتاج كثيرا. ومن الشواهد أيضا: أن تقسيم بعض الشركات الصناعية القائمة في تطورها على البحث والتطوير، قلص من إمكانياتها، كشركة التلفونات الأمريكية "إى تي إن تي "، حين ألزمها القضاء بتصغير حجمها من وحدة إنتاجية واحدة إلى وحدتين إنتاجيتين. ولذلك فقد تعلم المشرعون الأمريكيون الدرس. فلم يقسموا مايكروسوفت. وربحت مايكروسوفت قضية الاحتكار التي قُدمت ضدها بغرض تفتيت الشركة وتقسيمها.

وأما في الاقتصاد الصناعي فإن هذه الفئة القليلة من أفراد المجتمع التي تملك الثروة، هي في الواقع مجرد مدراء للثروة يديرونها لتنميتها. وفي تنميتها تنمية لاقتصاد المجتمع. والمقصود بالإدارة هنا، أي الإدارة التشريفية، أي لا يمارسون الإدارة بالضرورة، بل هم يمثلون وحدة الأصل. وهي الفئة القليلة، هي التي تتحمل الإنفاق الحكومي على الحدمات بدفعها للضرائب. أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. فالضريبة على دخل العامل يدفعه المنتج في الواقع. فالرواتب تُحسب على أساس الضرائب. وكذلك، في الاقتصاد الدَّخلي. فتفرقته تَرفع الكلفة الإنتاجية وتُنقص الإنتاج. وإن كان الاقتصاد الدَّخلي -كما بينا سابقا- لا ينمو ولا يتطور بمقدار نمو عدد أفراد المجتمع، فتركز الثروة عند القلة من باب أولى. فتُستحال المحافظة على مستوى ثراء المجتمع إلا إذا اقتصر على أفراد

معدودين يكونون هم الملاك الذين ينفقون على الأغلبية العُمّالية ويدفعون الضرائب للدولة؛ من أجل تقديم الحماية العسكرية والصَّرف على الجنود. ولذا؛ جاء الإسلام بتشريعات توافق سنة الله الكونية في المجتمع الإقطاعي في حهاية الملاك والحفاظ على حقوقهم. وأما الميراث في الإسلام فهو تحقيق للعدالة في الأسرة الواحدة تجنبا للفتنة بينهم ومنعا لتضخم الثروة المطلق. فتعاليم الإسلام جاءت مطابقة لفطرة الإنسان. فالأخوة في الأسرة الواحدة لا يكونون سَواء في صناعة الثروة والمحافظة عليها. ولهذا؛ غالبا ما تنهي أملاك الأب أو الجد إلى ابن واحد من الأبناء.

فبالجملة ومع مراعاة اختلاف المسميات، فقد كانت المجتمعات الإقطاعية تُقسم مكانة وشرفا واقتصادا إلى طبقة الأمراء والحكام، ثم طبقة النبلاء والفرسان والتجار، ثم الطبقة الكادحة التي تشمل الجنود والفلاحين والرعاة ثم طبقة العبيد.

والإنتاج الدّخلي لا يكفي لتقديم الرفاهية لجميع أفراد المجتمع. والمالك أحق بماله، وقد خلق الله المجتمعات على سنن لا تتغير ولا تتبدل. فالمجتمع بحاجة لحماية وحكومة. والفوارق بين أفراد المجتمع تعمل كتروس الماكينة لتحقيق ذلك. فوجود غني وفقير يحفز الشجاع على الشجاعة والجندي على الحرب والعامل على العمل. ووجود حكومة لديها القوة، وأفراد لديهم المال، يدفع كلا من الفريقين لحماية الآخر؛ لتحقق الحماية لكليها. وهذا يقودنا لعلاقة السياسة بالاقتصاد الذي كان هو الموضوع السابق.

فالخلاصة: أن التفاوت في الثروات بحيث يمتلك النسبة الأقل من الناس للنسبة الأعظم من الثروات، هو أمر جوهري ضروري لنمو اقتصاد صناعي متطور.كما أنه أمر ضروري لرخاء المجتمع كله في ظل نظام ضريبي تصاعدي (أي تزداد الضريبة مع زيادة الثراء). فالأغنياء في المجتمع الصناعي المتطور هم في الواقع مجرد مدير مطور لإنتاجية المجتمع. فالغني يعمل جاهدا لزيادة الإنتاج وتحسينه من أجل زيادة أرباحه، التي سيعيد استثارها في الإنتاج؛ فيزيد الإنتاج ويطوره؛ فيزيد من توظيف الناس، وتزداد رفاهية الناس باستطاعة العمل والتعلم والاستهلاك للمنتجات المتكاثرة المتطورة. والأغنياء في هذا المجتمع -إذا كان ديمقراطيا- محدودو التصرف في أموالهم بمحدودية إنسانيتهم الفردية في المأكل والمشرب والمسكن. فهذا الثري ممها بذخ في الحاجيات الإنسانية؛ فيظل إنفاقه تافها بالنسبة لممتلكاته ودوره الذي يقوم في به في بناء الاقتصاد. كما أنه قد يكون بذخا استهلاكيا لمنتجات صناعية تشغيلية للاقتصاد. ويقال أيضا، أنه قد يكون بذخا إسرافيا، يتسبب بتضييع لموارد ضرورية للمجتمع. فيقال: لكن أغنياء هذا المجتمع لا يستطيعون البذخ الاحتكاري الذي يعطل به الموارد الاقتصادية، كأن يمتلك عشرات المنازل أو المزارع أو الأراضي شاسعة لمجرد التنعم بالملكية دون استغلالها الشخصي - وهو محدود بإنسانيته- أو دون استغلالها الإنتاجي. فالضرائب التصاعدية التي قد تصل إلى ٧٠٪ على الدخل والممتلكات الزائدة عن الحاجة والمترفة تردعه عن ذلك. والأغنياء في هذه المجتمعات هم غالب مصدر دخل الدولة الذي تنفقه

على المجتمع. فالضرائب تصل عليهم إلى ٧٠٪ في أمريكا، (من الفدرالي والولاية والمدينة)، فبالإضافة إلى زيادتها مع زيادة الدخل، فهي تزداد كلما زادت استفادته من المجتمع وموارده، كالممثلين والمشاهير، وكشركات التنقيب والمعادن والنفط. أو من يتحصل على ثروة دون جمد منه كميراث أو عثور على كنز ونحوه.

واليوم في مثل هذا المجتمع الصناعي الديمقراطي، يزداد الأثرياء ثراء دون بقية أفراد المجتمع. وهذا حتمي أيضا. فالأثرياء -كما أوضحت- محدودو التصرف في أموالهم، فهم يستثمرونها في زيادة الإنتاج. بينما لا يجد بقية المجتمع فائضا للاستثار رغم تضاعف قوتهم الشرائية ثلاثة أضعاف في العقود المنصرمة في غالب الدول المتطورة. وذلك بسبب زيادة مستوى الرفاهية المعيشي الذي أصبحوا يعيشونه وزيادة إنفاقهم لامتلاك المنتجات التي لم تكن متوفرة من قبل، والتي ماكان لها أن تتوفر لولا ثروات الأغنياء الإنتاجية.

ومخالفة سنة الله في خلقه، تستلزم فساد المخلوق عاجلا أو آجلا.

# الفصل الرابع: مفاهيم الإقطاعية والرأسمالية والاشتراكية

تهيد: الأنظمة الاقتصادية تبع للإنتاج

الأصل الغالب، والذي يسير طبيعيا موافقا لخلق الله للسوق، هو أن الإنتاج الدخلي/التأجيري يُنتج سوقا غير حرة، ذات نظام إقطاعي ينتج سياسة تميل لطرف الدكتاتورية. ذلك أن المنتجين في الإنتاج الاقطاعي قلة، فيسهل عليهم احتكار السوق ورفع الأسعار بحيل

متنوعة. والاقطاع متجذر من الدكتاتورية بخلاف الصناعة. فالإنتاج الصناعي/التكنولوجي يُنتج سوقا حرة، ذات نظام رأسهالي ينتج سياسة تميل لطرف الديمقراطية، أو سيكون مآل الاقتصاد الفشل. فالصناعة لا تجتمع مع الإقطاع، وإن حدث على حين غفلة من الزمن، فهو جمع متضاد مخالف لسنة الله الكونية، فلا يستمر طويلا، كالاشتراكية الهالكة، فما الاشتراكية إلاقطاعية متطرفة، كما سيأتي.

الباب الأول: الاشتراكية إقطاعية متطرفة

فحقيقة الاشتراكية أنها إقطاعية متطرفة. والدولة هي من يمتلك الثروة كلها، وهي التي تستهلكها. بينما يعيش المجتمع حد الكفاف.

والاقتصاد الاشتراكي، إما أن يكون ذا غلبة في الإنتاج الصناعي أو غلبة في الإنتاج الصناعي أو غلبة في الإنتاج الدخلي. فتملك فرد واحد -وهو الحكومة- للثروة، هو إساءة استخدام لديناميكية كلفة الإنتاج (التي سنشرحما لاحقا).

فإنتاجية الاشتراكية تعمل في نطاق مكلف للغاية في الإنتاج. كما أن السوق الاشتراكية في إنتاج صناعي، هي سوق إقطاعية متطرفة، تحكم إنتاجا صناعيا. وهذا جمع معاكس لخلق الله للسوق، فما كان له أن يدوم.

فالاشتراكية في الاقتصاديات الإنتاجية الصناعية تجمع لمخالفتين لطبيعة السوق أو سنتين من خلق الله للسوق. لذا؛ ففشل الاشتراكية في

الاقتصاديات الإنتاجية، كان أعظم وأسرع وأوضح من فشل الاشتراكية في الاقتصاديات الدَّخْلية كالزراعة1.

مبحث: أثر الاشتراكية في تخلف الثقافة التمويلية

تأخر الثقافة التمويلية للمجتمعات العربية والمجتمعات الخارجة حديثا من الاشتراكية، هو أهم عائق جوهري يحد غالب السياسات النقدية في هذه البلدان، من تحقيق دورها في إنعاش الاقتصاد والتحكم به. وتخلف الثقافة التمويلية للمجتمعات العربية، هو شأن كل اقتصاديات دول التخطيط المركزي من الدول الاشتراكية البائدة، والمعتمدة على الحكومة وتمويلاتها ومشاريعها. (والتمويلات الحكومية هي من السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية وليس البنك المركزي).

والتخطيط المركزي الذي تمثله الاشتراكية في أقصى صوره، هو الجامع الذي يجمع بين الدول المتخلفة في العالم. وفلسفة الاقتصاد المسمى "بالإسلامي " ما هو إلا تقليد لبعض الجوانب العاطفية الافلاطونية لفلسفة الاقتصاد الاشتراكي.

ومنه الشاهد هنا في رفض فكرة التمويل غير الحكومي، والتي ازدهرت في أطروحات الاشتراكيين. فهم الذين من أوجد هذه الأغاليط حول توليد النقود والتمويلات؛ من أجل تبرير ملكية الدولة لكل شيء وقيامها بكل شيء. وثم تلقفها منهم الاقتصاد المسمى بالإسلامي، والذي نشأ

ونشير هنا إلى أن فشل الاقتصاد يختلف عن انهيار النظام السياسي. والفشل يقدر بمقدرات المجتمع، لا بصورته المجردة. ففشل الاقتصاد الروسي ،يعتبر أكبر من فشل أي اقتصاد. فلا يقال أن اقتصاد روسيا متقدم ولا يقارن باقتصاد دول كسوريا أو كوبا. فالإمكانيات الصناعية والموارد الطبيعة والإنسانية عند روسيا ومكانتها العالمية كانت سابقة بمراحل لأمريكا.

أصلا في أحضان المفكرين المسلمين، من الذين درسوا في الخارج في الخسينات والستينات إبان ازدهار الشيوعية "صديقة العرب" وعدوة أمريكا (صديقة إسرائيل). فرجع هؤلاء إلى بلادهم العربية، بأطروحات الاشتراكيين فجملوها فجعلوها دينا منزلا من الله. وثم من رحم فكر الأب الشيوعي، وبمباركة البنوك (المستفيد الأول)، تولدت الصيرفة المساة بـ(الإسلامية)، التي هي قائمة أصلا على فكرة رفض التمويل، ودعوى أن عملها هو بيع وشراء لسلع، ولو كان افتراضيا أو صوريا، ليسهل عليها خداع المواطن والجهات الرسمية المراقبة، على حد سواء.

وهذا مما زاد الأمر سوءا وخطرا في تخلف ثقافة التمويل. فأهم عامل في نجاح سوق التمويلات هو الوضوح والدقة في التعاريف والرقابة الحكومية. وممارسات هذه الصيرفة المتولدة من الفكر الشيوعي ومن ثقافة الحيل أضافت إلى جانب رفض التمويل والجهل به، أخطر وباء على التمويلات، وهو الضبابية والغموض والحيل والافتراضية، وهي كتابة ما لا أثر له حقيقة، كتعريف الصك بأنه ملكية بينا هو دين والعينة بيع وشراء، والضان أسموه مشاركة وهكذا.

الباب الثاني: الإقطاعية سمة غالب اقتصاديات العالم القديم قد كان الاقتصاد في الزمن النبوي، وما بعده لقرون طويلة، اقتصادا بسيطا قامًا على الديناميكية الإقطاعية. فجاءت ألفاظ النصوص التشريعية موافقة لما يعرفه الناس ويفهمونه، بينا حملت في مضمونها الإعجازي القواعد التشريعية المناسبة للاقتصاد الحديث، إذا ما اتُبعت

الأصول الاستنباطية المنطقية التي خلق الله الإنسان قادر على إدراك منطقيتها، والتي هي كذلك منصوص عليها تصريحا أو تضمينا في نصوص الوحى وتطبيقاته النبوية.

فالزكاة على سبيل المثال، كانت هي حد الكمال المناسب لعصر النبوة وقرون عديدة بعده؛ لأنها تكفي حد الكفاف الذي كان هو حد الكمال للغالبية العظمى من الناس، تحت ظل الاقتصاد الإقطاعي المهيمن آناك على العالم إلى ما قبل الثورة الصناعية.

وأما اليوم، فالاقتصاد قائم على الديناميكية الصناعية، ومع ذلك لم تفقد الزكاة محمتها ودورها، فهي ما تزال تكفي حد الكفاف. إلا أن حد الكفاف لم يعد هو حد الكمال المطلوب تحت ظل الاقتصاد الصناعي. الباب الثالث: الطبقة الوسطى بين الاقتصاد الإقطاعي والاقتصاد

ظهور الطبقة الوسطى كالشريحة الأغلب في المجتمعات المتطورة، هو ظاهرة حديثة نسبيا - لا تتعدى تاريخيا عقود ما بعد الثورة الصناعية وعلى الأخص في البلاد الديمقراطية. (ولا يُنسى أن يُنسب الفضل لأهل الفضل. فأول من ابتدأ تصحيح الرأسهالية لصالح العهال، هو الرئيس الأسد ـ ثيودور روزفلت - أوائل القرن المنصرم. وأول من صححها من جانب تدخل الحكومة في الاقتصاد، ووضع البرامج والمشاريع التطبيقية لتحفيز الإنتاجية، هو الرئيس المشلول، عظيم عصره - فرانكلين روزفلت).

فتاريخيا، وعبر الأزمان والأماكن والأيدولوجيات، كان أغلب أفراد المجتمع طبقة كادحة، تعمل لتأكل. وما الحضارات الإغريقية والفرعونية

الصناعي

والفارسية والصينية والهندية والأندلسية وغيرها، إلا شواهد على سفك دماء كثير من أفراد المجتمع في حروب على السلطة؛ من أجل تسخير بقية أفراد المجتمع لبناء القصور الفارهة والأسوار العظيمة والأهرامات والحدائق للقياصرة والملوك والأمراء، وتسخيرهم من أجل تقديم ما لا يمكن تحصيله اليوم؛ بسبب ندرته وصعوبة صناعته، من أرق الثياب وأجمل المفروشات وأطيب الطعام لهذه القلة القليلة المتكنة. فالآلة ثم التكنولوجيا، مقترنة بالعدالة النسبية في الأنظمة الديمقراطية، وفرت مناخا مناسبا لنمو اقتصادي في هذه الدول، مع عدالة في توزيع الثروات؛ مما جعل الطبقة الوسطى تنمو فيها إلى أن أصبحت الطبقة الوسطى، هي الطبقة الغالبة، والوسط بين الأغنياء والفقراء. فالصناعة هي شرط لازم لوجود الطبقة الوسطى، فهي التي تصنع وهي التي تستهلك، فهي أساس العرض العام والطلب العام. وهذه الطبقة الوسطى لكي تكون حقيقية ومستمرة، يجب أن تُوجد نفسَها بنفسها، لا أن تُنفخ بتوصيلات خارجية. ومعنى توجد نفسها بنفسها أي أن يكون إنتاجما الذاتي هو الذي يخلق الوظائف، وهو الذي ينتج ثمن ما تستهلكه من البضائع والخدمات الغير ضرورية. وعلى هذا؛ فمكانة الطبقة الوسطى في الدول النفطية، في الواقع، هي طبقة مستأجرة بأموال النفط. فدول النفط، لا تنتج غالب ما نستهلكه من غير الضروريات ولا تنتج أيدي أبنائها ما يمكن أن يشتريه العالم، إنما هي أموال النفط تنفقها لاستئجار هذه المكانة، تماماكما يستأجر غالب الناس منازلهم.

وحد الطبقة الوسطى المتفق عليه، هو كون أفرادها قادرين على استهلاك البضائع والخدمات غير الضرورية، كالقدرة على التمتع بالإجازات وتوفر الخدمات الصحية في غير الطوارئ، كالسيارات، وكاختلاف أنواع الطعام، وليس حصوله على أرز أو تمر أو حنطة فقط، كهاكان سابقا في عصور الاقطاع، التي غلبت على المجتمعات الإنسانية لألاف الأعوام.

وكذلك هو المسكن، فهو من الضروريات. لذا؛ فلا يُدخِل امتلاك فئة لمنازلها، حد الطبقة الوسطى. ففي فيتنام مثلا، نسبة امتلاك المنازل تزيد عن ١٠٠٪ فالفيتناميون يمتلكون عادة أكثر من منزل، وأكثرهم مصنف من الطبقة الفقيرة! (ويلاحظ أن فيتنام مجتمع زراعي ليس صناعي، ولذا لا تتواجد فيه طبقة وسطى). وفي أمريكا، وفي آخر إحصاء متشائم ومتشدد، كانت الطبقة الوسطى تشكل ٤٥٪ من السكان، رغم أن نسبة تملك المنازل عندهم، أكثر من ٧٠٪. والطبقة الوسطى، ركن من أركان الاقتصاد الصناعي، فهي التي تخلق الثروة ابتداء بالإنتاج، وهي التي تستهلكه انتهاء، وذلك بخلاف الاقتصاد الإقطاعي.

ففي الاقتصاد الإقطاعي، يمتلك القلة الثروة. وهم الذين يستهلكونها. وذلك؛ لأن الإنتاج الإقطاعي إنتاج دخلي/تأجيري، لا يكفي إلا لإثراء القلة فقط، وهم الأجيال الأولى، بينما يعيش الأكثرية العاملة في المجتمع، حد الكفاف.

بينها في الاقتصاد الصناعي، يمتلك القلة الثروة كذلك، وينتفعون بها لحد الثراء كذلك كها هو الحال في المجتمع الإقطاعي، إلا أنهم وبخلاف السوق الإقطاعية، يتشارك الملاك مع الطبقة العاملة في استهلاكها؛ لكثرة الإنتاج.

فكثرة الإنتاج الصناعي وتطوره يعتمد اعتماد كليا على كثرة الاستهلاك. ولهذا؛ فالاستهلاك يشكل معظم مكونات الناتج المحلي للدول المتقدمة صناعيا. ففي أمريكا -مثلا- تبلغ نسبة الاستهلاك أكثر من ٧٠٪ من الناتج المحلي. والآلة والتكنولوجيا (واللذين هما الأصل المنتج) قادرة على تعظيم حجم العرض، إذا كان هناك طلب، والطلب هو الاستهلاك. وذلك بخلاف الأرض، التي هي رحم الإنتاج الدخلي -أي أصله الانتاجي- فهي محدودة الإنتاج. (لذا لم تضيق الأرض على اليابان لتحتل عقودا، المرتبة الثانية عالميا في الإنتاج).

والاقتصاد الإقطاعي تتركز حضارته حول الطبقة الحاكمة والغنية، ولهذا؛ ازدهرت الديكتاتوريات السياسية في الاقتصاديات الإقطاعية. بينا الاقتصاد الرأسالي تتركز حضارته حول الإنتاج، فهو في الواقع يتركز حول الطبقة العاملة المنتجة، ولهذا؛ ازدهرت الديمقراطيات السياسية في الاقتصاديات الصناعية.

فالطبقة الغنية في الاقتصاد الاقطاعي، ليست بحاجة للطبقة العاملة المُنتجة لتستهلك إنتاجها، بخلاف الاقتصاد الصناعي، والذي هو بحاجة للطبقة العاملة المنتجة لتستهلك إنتاجه. فالطبقة الوسطى هي التي تنتج

وهي التي تستهلك. ولهذا؛ تكونت الطبقة الوسطى في الاقتصاد الصناعي بينا غابت في الاقتصاد الإقطاعي.

فالطلب العام هو الذي يخلق العرض في السوق الصناعية. ومطالب البشر لا تنتهي ولا حد لها، ولكن العرض محدود بالموارد الاقتصادية، والتي عظمتها الالة والتكنولوجيا. بينا في الاقتصاد الإقطاعي، لا تعظيم للموارد الاقتصادية المحدودة في وجودها وفي نموها، فلا تنمو ولا تتطور. لذا؛ فالعرض في السوق الإقطاعية محدود، فلا يحتاج للطلب. والطفرة الصناعية قد كسرت المحدودية في أصل الموارد وفي نموها. وجاءت الطفرة التكنولوجية من بعد هذا لتضاعف آثار الطفرة الصناعية في تعظيم الإنتاج وتحسين نوعيته؛ فتضاعفت التطبيقات الديمقراطية في السياسية الحكومية. فالديمقراطية والإنتاجية مضطردان الجابيا.

والاقتصاد الإقطاعي منه المتجدد ومنه الناضب. فالمتجدد كالزراعة والرعي والسياحة، وغير المتجدد كالاقتصاد الحربي القائم على الغزو- وكالاقتصاد البترولي.

## الفصل الخامس: مفاهيم السياسة في الاقتصاد

عفا الله عن تحديد شكل النظام السياسي، بتركه على أصل البراءة الأصلية، كون الاقتصاد والسياسة من أبواب المعاملات في الغالب، إلا أنه قد يلبس بعضها أحيانا جانبٌ تعبدي كالزكاة وكبعض الحدود. والنظام السياسي تبع للنظام الاقتصادي وليس مستقلا عنه. فشكل الإنتاج في كونه زراعي أو رعوي أو صناعي، هو الذي يقرر النظام

الاقتصادي الحاكم له. فيكون النظام الاقتصادي إقطاعيا أو رأسهاليا. وهذا النظام الحاكم للاقتصاد هو الذي يقرر النظام السياسي؛ فيكون ديمقراطيا أو ديكتاتوريا، أو في شكل قريب من أحدهها. والحد الفاصل بين الديمقراطية والديكتاتورية المقصودة هنا هو الانتخابات، والحكم لفترات محدودة، وليس المقصود هو العدالة في الحكم.

والملاحظ عبر تتبع التاريخ والعصور، أن النظام الإقطاعي يشكل نظاما سياسيا ديكتاتوريا غير قائم على الانتخابات. وأن النظام الرأسهالي ينتج نظاما سياسيا ديمقراطيا قائما على الانتخابات.

ومفهوم الرأسالية المنتشر بين الناس، فيه مبالغة تحريفية، كما أن الرأسالية قد دخلتها تعديلات كبيرة في تطبيقاتها. فالمشهور عن الرأسهالية المتداول في دول العالم الثالث والدول الاشتراكية: أنها حرية الفرد مطلقا في استخدام الوسائل المتاحة لتملك الثروة. كما أنها تعني حرية الأسواق وعدم التدخل الحكومي مطلقا. وهذا في الحقيقة تفسير محرف للرأسهالية، وهو من بقايا رماد الحرب الاشتراكية الرأسهالية. فالرأسهالية في صورتها الأصلية المتشددة تعني حرية السوق ليعمل كما خلقه الله، وتعتبر تدخل الدولة في السوق إفسادا لديناميكيته الطبيعية الحرة.

الباب الأول: الاقتصاد من أجل السياسة أو السياسة من أجل الاقتصاد؟

أسلوبان من أساليب السياسة المعاصرة: إما أن تكون سياسة من أجل السياسة، فلا أعلم إلا نماذج فاشلة، على ضحالة خبرتي ومعرفتي

بالسياسة. ومن أمثلتها الوحدة المصرية السورية في عهد القومية الناصرية، ومن أمثلتها: مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي، الذي جمع العراق والأردن واليمن ومصر، ثم انهار سريعا باحتلال العراق للكويت، واتحادات إفريقيا وأمريكا الجنوبية. هذه الأمثلة هي شواهد على أسلوب استخدام السياسية للسياسة من أجل السياسة، والتي مردها ولا محالة للفشل.

وإما أن يكون الاقتصاد من أجل السياسة، ويكفي شاهدا لذلك، أن الأقطاب السياسية ما هي إلا نظريات اقتصادية. فالاقتصاد هو ما تتصارع عليه الأيدولوجيات كالرأسهالية والاشتراكية.

فالوحدة النقدية الأوربية مثال على استخدام الاقتصاد من أجل السياسة. فالهدف الاستراتيجي الأسمى لليورو، هو توحيد قلوب سكان أوربا المشتتة التي أهلكتها النزاعات الدموية الرهيبة لآلاف السنين. فأوروبا قارة تهددها المذاهب والفرق الدينية النصرانية المتنازعة. واختلاف المذاهب في الدين الواحد، أهلها أشد كراهية لبعضهم البعض من كراهيتهم لعدوهم، وجراحهم أعمق حقدا من أن تبرأ وتشفى بتقادم الزمان، بل قد تكمن حتى يأتي من يحيها من جديد. وأوروبا تحمل أمجادا تاريخية قام بعضها على دك وهدم بعض، فهي أمجاد متنازعة متضادة، مثلها مثل مذاهبهم الدينية، تنتظر داعي الفتنة ليحييها من جديد. وأوروبا لغاتها متفرقة متنوعة تحمل كل منها مفاخر ليحيها من جديد. والوروبا لغاتها متفرقة متنوعة تحمل كل منها مفاخر النفرق والاقتتال.

فمن أجل ذلك نادى تشرشل من منبر جامعة زيورخ في سويسرا «بالولايات المتحدة الأوربية»، وأوروبا ما تزال تنزف دما بعد الحرب العالمية الثانية من آثار حروبها بين بعضها بعضا، وهي ترزح ذلا وهوانا تحت الاحتلال الأمريكي وتسلط الدب الروسي. فنداء تشرشل ذاك هو نداء سياسي من أجل السياسة ماكان له أن ينجح لولا استخدام الاقتصاد في تحقيقه، فكانت الوحدة الاقتصادية الأوربية ثم النقدية الممثلة باليورو.

والوحدة النقدية هي من أشد عوامل تلاحم قلوب الشعوب، (ولا يعني هذا أنها ناجعة اقتصاديا)، فالعملة في هذا الزمن الحديث المعاصر، كالعلم الوطني للوطن الواحد، وكراية الحرب التي ينخرط تحتها ويذود عنها مقاتلو الجيش من أبناء الوطن الواحد، فلم آت بها هنا إلا للتمثيل على أسلوب " الاقتصاد من أجل السياسة "، فالوحدة الأوربية إذن مثال على استخدام السياسيين الاقتصاد من أجل السياسة. وأما استخدام السياسة من أجل الاقتصاد، فأبرز مثال عليه هو منظمة التجارة العالمية. فقد استخدمت الدول العظمى وخاصة أمريكا السياسة من أجل تحسين الاقتصاد، ورفع الإنتاجية والاستخدام الشياسة من أجل تحسين الاقتصاد، ورفع الإنتاجية والاستخدام الموارد الطبيعية، عن طريق استغلال المزايا التنافسية المتوزعة في أنحاء العالم، فالجميع رابح.

فلا اقتصاد بلا سياسة ولا سياسة بلا اقتصاد، فهما كالمرأة والرجل بتزاوجهما يستمر العالم الإنساني، وبتزاوج الاقتصاد والسياسة في السياسات، تدوم الدول.

الباب الثاني: تبعية السياسة والنظام الاقتصادي للإنتاج الصراع الأزلي بين الغني والفقير ومنه الخلاف والنزاع بين المقرضين والمقترضين قديم بقدم النقود. وفي الثورات الجائعة، ينصب جام غضب الثوار الجائعين المثقلين بالديون على المرابين. ولا تكاد تخلو مدينة أوربية شهيرة من شارع خاص باليهود، الذين غالبا ما يكونون في فترة ما، طحين ذاك الغضب. ومن شواهد ذلك قتل الثوار الفرنسيين للدَّيَّانة (المقرضين). فغالبا ما ترفع الثورات والانقلابات شعارات ضد الاستغلاليين، وعلى رأسهم المقرضين. حتى إذا ما استقرت الأمور، أصبح قادة الثورات والانقلابات أكثر الناس حماية وعناية للمقرضين وأشد عقابا على المتخلفين والمتعثرين من المقترضين! والثورات على الحكومات أمر حتمي الحدوث، ومُطرد في كل الأنظمة والأيدولوجيات. وحتى في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، مع تعديل لشكل الثورة الشعبية. وذلك؛ لأن المقترضين ومعدومي الثروة هم الغالبية العظمي من الشعب، وهم الذين يستطيعون الإطاحة بالحكومات وتحديد الرئيس المنتخب والتجديد له. وميل الحكومات للمُقرضين أمر مُطرد في كل الأنظمة والأيدولوجيات -التي يعترف فيها بحق الملكية-، ما عدا في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. لذا؛ فالأنظمة الديمقراطية تكون في جانب المقترض إلى حد لا يُخل بالنظام الاقتصادي المالي المحلى. فبسبب الديمقراطية؛ أصبح رفض منح قرض بدون سبب واضح جريمة يُحاكم عليها البنك، وأصبح حماية

المُفلس قانونا يلجأ اليه المتعثر. فتحول الدين أو التعثر أو عدم السداد إلى حق إنساني بعد أن كان عارا يُعاب به صاحبه. وقد حدث هذا التطور الإنساني طبيعيا. فالمجتمعات تتكيف في تعاملاتها الإنسانية كتكيف الجسد مع البيئة. فنوع الإنتاج: صناعي، زراعي، مالي، هو الذي يحدد فلسفة الاقتصاد، والاقتصاد هو الذي يحدد شكل السياسة. والصناعة تحتاج لتركز رؤوس الأموال، مثلها مثل جميع أشكال الإنتاج الأخرى، إلا أتها تختلف بأن الصناعة تحتاج لطبقة وسطى مستهلكة وعاملة، بخلاف الاقتصاد الزراعي والمالي. ولهذا؛ خلق الإنتاج الصناعي نظام الرأسمالية. والرأسمالية خلقت الديمقراطية التي بضغط المصوتين، ألزمت المُقرض بتحمل المخاطرة وبذلك تتوجه أموال المجتمع إلى الأكفأ والأعلى إنتاجا. فالمقرضون سيحرصون على إقراض أصحاب أفضل المشاريع، وأكثرها إنتاجية لضان مقدرتهم على إرجاع حقوقهم- فالأنظمة الديمقراطية لا تسجن المفلس أو العاجز عن السداد، وإنما تحميه لتحييه؛ فتعيده للإنتاج. فبهذا أصبحت الحكومة في الدول الديمقراطية المتحضرة، هي المسؤولة عن حماية المواطن من استغلال الدائنين؛ لأنها هي المُفترض أن يكون لديها الخبرة وتملك الخبراء، وهي موضع الثقة، فهي من تعمل للمصلحة العامة، وهي المسؤولة عن منع استغلال القوي للضعيف - والجاهل ضعیف.

الباب الثالث: العوامل التي تدفع الحكومات للميل مع أصحاب الثروة

- الدوافع النفسية: فالسلطة الحكومية محدودة في أفراد قلة، وكذلك هو حال أصحاب الثروات. وكلاهما يملك قوة مكملة للأخرى، فيتناغم بعضهم مع بعض في الحفلات والاجتماعات. فيسمع السياسي بقوة صوت صاحب الثروة ويؤثر فيه.
- الدوافع الاقتصادية: فالحكومات لا تقوم ما لم يقم اقتصادها. والاقتصاد يقيمه أصحاب الثروات. وأصحاب الثروات يضغطون على الحكومات بأن اتخاذ الأنظمة ضدهم يؤدي لإفلاسهم أو يدفعهم للهجرة.
  - الدوافع المالية: فالحكومات قديما وحديثا تحتاج للأموال لتسيير الجيوش والدفاع عن الدولة وإقامة الخدمات العامة، والذي يقدم هذه الأموال هم الأغنياء، سواء عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر؛ برفع أجور العاملين الذين يدفعون الضرائب.
- المصالح الشخصية: وهي موجودة في البشر جميعهم، ولكنها تتمثل وتظهر بقوة عند الحكومة الغالبة على السلطة، وذلك بسبب غياب الرادع المتمثل في إسقاط السلطة بالانتخابات. فتعامل الحكومات مع الدين والدائن والمدين، دامًا بما يخدم مصالحها، وهذه هي الفطرة الإنسانية. فإن كانت المصالح -ككون الحكومة حكومة ديمقراطية تحرص على صوت الناخبين، بذلت الحكومة أقصى جمدها لحماية

المقترض الذي يشكل غالبية المجتمع، إلى حد لا يضر الاقتصاد؛ فينقلب الناخبون على الحكومات.

وأما إن كانت الحكومة غير ديمقراطية فستحرص على مصالح المُقرض، الذي يشكل القلة القليلة في المجتمع. وبالتالي لا تتوجه أموال المودعين لأفضل الاستثارات؛ مما يكون هذا عاملا من عوامل ضعف اقتصاديات الدول غير الديمقراطية.

الباب الرابع: الاقتصاد بين الديمقراطية والدكتاتورية

في الدول الديمقراطية المتحضرة، تكون الحكومة هي المسؤولة في حماية المواطن من استغلال الدائنين؛ لأنها هي التي لديها الخبرة وتملك الخبراء، وهي موضع الثقة. فهي من تعمل للمصلحة العامة، وهي المسؤولة عن منع استغلال القوي للضعيف - والجاهل ضعيف-، وتمنع تحريض الجاهل على القوي ظلما وعدوانا، فالجميع أولاد لها، وقد قال رسول الله على الله عليه وسلم: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "

والدكتاتورية المُتمثلة في حكم الفرد المطلق، هي حافز قوي لإساءة الضرائب؛ ولذلك فرضت الديمقراطية نفسها على النظام السياسي للاقتصاديات الصناعية.

والاقتصاد الصناعي اقتصاد حديث نسبيا. ولذا؛ فقد جاءت الشريعة بنصوص مباشرة تلائم اقتصاديات ذلك الزمان، والتي كانت إما رعوية

أو زراعية مع شيء من التجارة وغنائم الحرب. فكانت الإقطاعية هي التنظيم الغالب عليها مع حماية الدكتاتورية السياسية لها. وقد يكون النظام ديكتاتوريا وهو أعدل الأنظمة وأنزهها في تاريخ البشرية، كخلافة الفاروق رضي الله عنه. ولكن الفاروق ومن هو مثله أو قريب منه ممن تولوا سلطة الحكم عبر تاريخ البشرية جمعاء، لا يُستخرج من حالاتهم قاعدة منضبطة منطقيا ولا تطبيقيا. فالأصل في الإنسان الظلم، فهي الفطرة التي خلقه الله عليها. وامتناع الإنسان عن الظلم هو سلوك ضد فطرته، فلا يكون إلا بسبب يمنعه من الظلم، -كامتناع الرجل عن الطعام أو الزواج مثلا-. فالأسباب قد تكون خلقية، وقد تكون غير ملموسة كأن يكون هناك وازع يمنعه من الظلم كدين متمكن من قلبه أو فخر يحافظ عليه، فهذه أمور لا يُستطاع التنبؤ بها وهي نادرة الحدوث. والسياسات والخطط الناجحة دوما تُبني على قواعد منضبطة لا تختلف باختلاف الحالات، لا تحت رحمة أمور غير محسوسة أو متقلبة أو لا يمكن التنبؤ بها.

فالانتخابات سبب قاهر لظلم الظالم كما أنها عامل مساعد لعدل العادل. والأنظمة السياسية لا تتشكل بنيتها التحتية بين يوم وليلة، بل هي عبر عقود زمنية. ولم يُعرف في التاريخ أن مرت عقود زمنية تعاقب فيها مجموعة من الحكام العدول. لذا؛ فشذوذ بعض حالات عن القاعدة لا يخل بصحتها للأسباب التالية:

- عدم وقوع حالة تاريخية تطبيقية تنقض القاعدة، وإن كان التنظير الفلسفي الأفلاطوني يقرها.
- وتغير النظام السياسي كأثر تبعي للنظام الاقتصادي، يحتاج لفترة طويلة تبنى فيه البنية التحتية الثقافية اللازمة لتحول المجتمع.
- أن الحالات الشاذة من عدل الحكام من عند أنفسهم، هي حالات لا تعتبر أصل في الفطرة البشرية، فهي نادرة. (ويختصر هذا المعنى قول المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد// ذا عفة فلعلة لا يظلم)

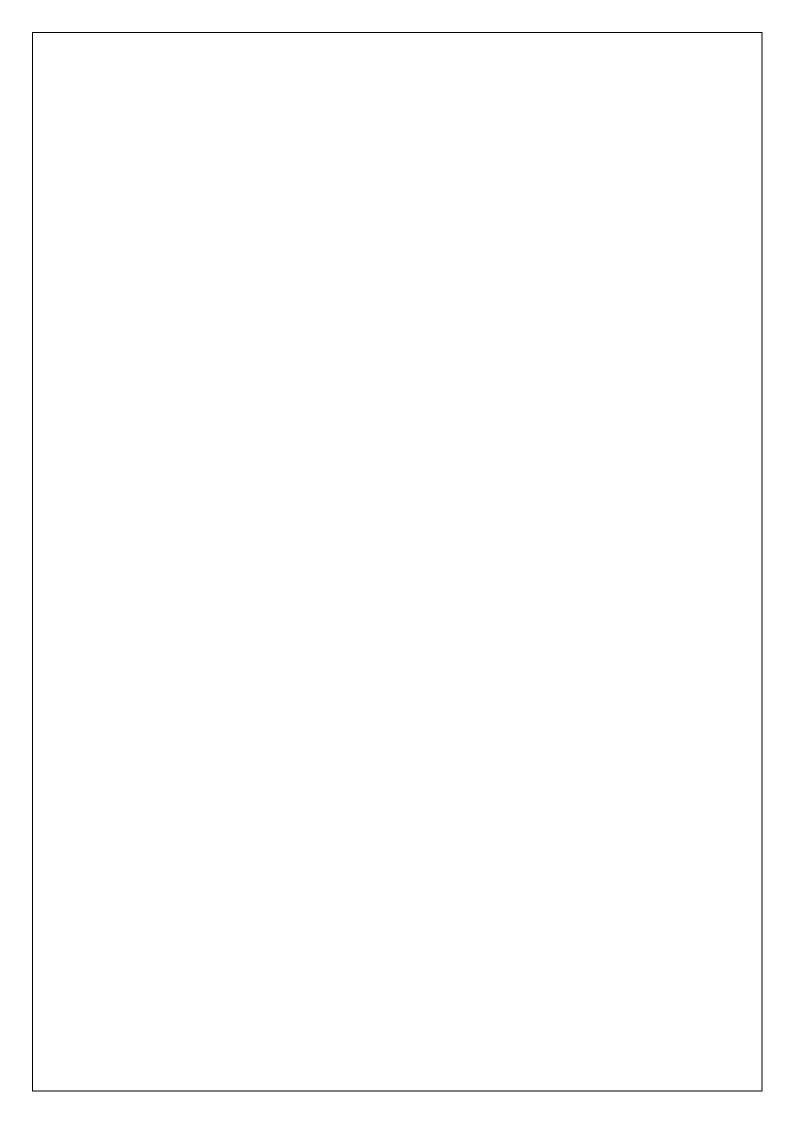

### الموضوع الثاني: الاقتصاد إنسان ومحراث

#### تهيد:

عندما أدرس طلبتي الاقتصاد أبدأ كل موضوع -غالبا- بضرب مثال من أنفسنا يمثل تصرفا سلوكيا وذهنيا طبيعيا، يقوم به الإنسان العادي في قراراته الإنتاجية ليحقق لنفسه أعلى ربح. فمثلا: لو طُلب من صاحبة مشغل نسائي توظيف امرأة عندها في المشغل، ستقول: " لا مانع إن كانت " بتغطى " راتبها " . وهذا التفكير الفطري البسيط، هو في الواقع يشكل تقريباً علم (الاقتصاد الجزئي)، المتمثل في الإنتاج عند المستوى الأمثل. وبالتالي عند الكلفة الأدنى، وبالتالي أعظم ربح يكن تحقيقه. وهذا جميعه هو تمثيل لفلسفة الاقتصاد الجزئي بأكمله؛ لأن هذا الفكر إذا قام به كل أفراد المجتمع وصل المجتمع إلى مستوى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية. فعلم الاقتصاد عموما هو مجرد توثيق علمي رياضي مُثبت للسلوك الإنساني في السوق، تجاه معطيات ومخرجات الطبيعة الديناميكية للسوق. وشاهد اتباع الديناميكية الإنتاجية: هو اعتماد الإنتاج الزراعي على اليد العاملة في البلاد الفقيرة المتخلفة، مقابل اعتماد الإنتاج الزراعي على الألة في البلاد المتقدمة. وهذا تفكير طبيعي يحدث تلقائيا عند المزارع. فالمزارع في فيتنام مثلا، إذا أراد تعظيم الأرباح، نظر لكلفة العامل البسيطة مقابل انتاجه البسيط، امام كلفة الحصادة الكبيرة امام انتاجها الكبير، فسيجد ان متوسط كلفة الإنتاج اقل باستخدامه العامل البشري لانخفاض أجرته، بينما في السويد مثلا، تراه يختار الحصادة لانخفاض متوسط

كلفتها لكل وحدة إنتاجية زراعية. فالإنتاج منذ خلق الله البشر ، قائم على العامل والألة، إنسان ومحراث.

ولهذا كل نظريات الاقتصاد قائمة على أنها مخرجات ديناميكية تفاعل عاملين: الإنسان والمحراث، وقد تدخل التكنولوجيا على المحراث. والسوق منتهى نتائج الاقتصاد ومدخلاته، فهي تخرج من السوق وتعود إليه. ولهذا؛ كان الاقتصاد الجزئي هو أصل علم الاقتصاد وأساسه ولم يتعداه إلى الاقتصاد الكلي كعلم مستقل عنه ومؤصل إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد استخرجه توقف التجارة الدولية بسبب عدم وجود عملة دولية موثوقة بعد أن أثبتت الدول عدم التزامما بتغطية عملاتها بالذهب عند الأزمات والحروب، وكذلك لفقدان بريطانيا خاصة، وأوروبا عموما، لاحتياطياتها الذهبية خلال الحربين، الأولى والثانية.

والتجارة الدولية هي من الاقتصاد الجزئي في دراساتها الاقتصادية. ولكن دخول الحاجة لعملة دولية قادرة على حمل هذه التبادلات التجارية وعلاقتها بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية بالإنتاج في دولتها، وتأثير الحكومة على الإنتاج من خلال التنظيمات والضرائب والإنفاق، أخرج الحاجة لنظرة كُلِّية جامعة شاملة تربط بين النقد والحكومة والعرض العام والطلب العام.

فدراسة الطلب العام والعرض العام، كان ضمن دراسات الاقتصاد الجزئي. وسلوك الحكومة الاقتصادي، كان ضمن الفلسفة السياسية. وأما النقد فلم يتعد التطبيق التعاملي المجرد، ولم تكن له فلسفة

تأصيلية علمية خارج فلسفة الأديان والفلاسفة الاجتماعيين والفلسفة المثالية والأخلاقية.

فخرج الاقتصاد الكلي ليقوم بدراسة تحليلية وعلاجية شاملة لجميع الإنتاج الإنساني السلعي والخدمي المحصور في منطقة معينة، تحت ظل سياسة حكومية ونقدية موحدة. فدراسة صناعة السيارات في بلد أو في العالم أو جميع الصناعة العالمية –مثلا- هي كلها حالات من الاقتصاد الجزئي. بينها دراسة اقتصاد قرية أو مدينة أو منطقة أو دولة أو دول تحت سياسة نقدية وضريبية وتنظيمية موحدة هو من الاقتصاد الكلي. وقد أثبت علم الاقتصاد الكلي أنه لا يختلف مطلقا عن علم الاقتصاد الجزئي الراسخ منذ قرون، فكلاهما مجرد دراسة طبيب نفسي لسلوك الإنسان في غريزته التي تدفعه لتحقيق مصالحه الخاصة بتحقيق الأفضل والأنسب له، والتي خلقها الله ضمن خلقه لكونه؛ فجعل غريزة الأنانية الفطرية الإنسانية في تحقيق الربح موافقة لخلق الله؛ لكي يتحقق الاستغلال الأمثل لما سخره سبحانه للإنسان في الأرض وفي السماء إذا ما حكم الإنسان فطرته التي فُطر عليها من الظلم، والاعتداء على مصالح الآخرين لتحقيق مصلحته. فاستقرت دراسات علم الاقتصاد الكلى على عدم معاندة خلق الله في الإنسان والسوق والكون، بتركها تتفاعل على سنن الله الكونية. واقتصرت سياساته على تحديد العلاج اللازم لمنع الظلم والاعتداء، باستخدام السلطة الحكومية والسلطة النقدية في سن الأنظمة لتحفيز المنافسة الإيجابية المدفوعة بغزيرة الأنانية الإنسانية، ولمنع أو تقليل المنافسة السلبية المدفوعة بغريزة الظلم.

فالتشابك والتداخل والتعقيدات بين السلوك الإنساني في السوق مع فطرة البشر في تعامله مع النقد، مع سلوكيات الحكومة مع الأنظمة السياسية مع النظام النقدي لمجتمع أو دولة معينة، مع مدى تأثر كل ما سبق وتداخله مع المجتمعات والدول الأخرى، هو محور علم الاقتصاد الكلي الذي خرج خديجا كعلم مستقل قبل نصف قرن، ودخل قاعات الجامعات منذ عقود قليلة. وما زال هذا العلم، فاقدا للاستقرار إلى اليوم.

## الفصل الأول: في فلسفة اقتصاديات الإنتاج

الإنتاجية تكون في الإنسان وتكون في الأموال، وحديث في هذا الفصل عن الإنتاجية في الأموال من سلع وخدمات. وهذه تنقسم عندي لأربعة أشكال. المقصود من تصنيفها، تقريب تصور الأموال عند النظر والتأمل في إلحاق بعضها ببعض، عند التخطيط الاقتصادي لتنظيات السوق من ضريبة وإعانة، وعند تحكيمها قضائياً.

باب: أشكال الإنتاجية المالية وأثرها على التنظيات السوقي:

الشكل الأول: أن تكون إنتاجية المال مما ينمو بزيادة المال نفسه بنفسه حجماً أو عدداً، دون تدخل الإنسان كالأنعام والخيل والحمير والفيلة والنعام ونحوها.

الشكل الثاني: نمو بتنمية الإنسان وتكون بزيادة مال مُختلف في شكله عن المال المُنمى، إما نوعاً أو جودةً أو خدمة أو كمَّاً. كالمستغلات عموماً

وهي كالمصانع وشركات الخدمات من صيانة واستشارات، ومزارع الأساك واللؤلؤ والدجاج والألبان والمزارع بأنواعها.

ويلاحظ أن أصل المال هنا هو المُتى بالصناعة الإنتاجية أو الخدمية أو التعدينية، أو المالية أو الحيوانية أو الزراعية، نتاجه سيكون مالاً مختلفاً عن أصله. كسيارات تتولّد عن مصانع، ولحوم عن مزارع دجاج وسمك. فهذه المزارع، كالمصانع لا تنمو وحدها، بل هي قابلة للناء كالمصانع. فالجهد الإنساني ركن أساسي فيها، وهذا فارق جوهري، لمن أراد أن يتأمل. فالاقتصاد يدور حول الإنسان وإنتاجه واستهلاكه.

الشكل الثالث: نمو حقيقي في القيمة دون أي زيادة لكمية أو لنوعية. وهذا خاص بالتجارة الإيجابية. فالتجارة الإيجابية هي كموردي السلع ومستورديها والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة، وشركات الدعاية والإعلام، ونحوها مما يوصل السلعة أو العلم بها للمستهلك.

فتوصيل البضائع والخدمات من مصادرها وتوزيعها، ونشر العلم بها هو من أهم العوامل المؤثرة على الإنتاجية بزيادة الطلب الحقيقي. والطلب هما هو دافع الإنتاج. وتوصيل السلع والخدمات المنتجة يزيد الطلب مما يحفز المنتج على رفع الإنتاجية الكمية والنوعية. وتطوير الأراضي مثلا، هو من التجارة الإيجابية لأنه توصيل لها للمستهلك. وأما المضاربة فيها أو تجميدها ومنعها من الناس، فهو من التجارة السلبية وستأتي في الشكل الرابع.

الشكل الرابع: هو كل ما تشمله التجارة السلبية من المضاربات بالسلع وتدويرها. وحدها الضابط الذي يفرقها عن التجارة الإيجابية هو انها لا

تضيف أي قيمة للإنتاج، وغالبا ما تتسبب في ارتفاع الأسعار غالبا دون إضافة أي قيمة حقيقية للسوق. فالتجارة السلبية تشمل كل عمليات البيع والشراء لسلعة لا يؤدي بيعها وشراؤها لزيادة الإنتاج، ولا لتوصيل مكاني أو معلوماتي، بل فقط قد تؤدي لزيادة الأسعار. كمضاربة الأسهم والسلع. لأن كل من اشترى السلعة يريد بيعها برمح. وهذا ليس زيادة في قيمتها الحقيقية، بل زيادة في أسعارها الإسمية. والزيادة في الأسعار هي التضخم بينها الزيادة في القيمة هي النمو والتطور للسلعة.

### وقفة فلسفية: التفكير الجزئي والكلي

دامًا ما يحدث خلط في التفكير الاقتصادي بسبب عدم التفريق بين النظرة الاقتصادية الجزئية والنظرة الاقتصادية الكلية. فالاقتصاد الجزئي والكلي لا يجتمعان إلا في مطلق المفاهيم والأدوات الرياضية، أما النتائج الاقتصادية للحالات الاقتصادية، فهي تتناقض على قدر تشابهها. فمثلاً، عند دراسة حالة زيادة الطلب في إطار الاقتصاد الجزئي: سنجد أنه سيصاحبها ارتفاع أسعار مؤقت، ينتهي بأسعار أقل وإنتاج كمية أكبر، إذا استمر الطلب المرتفع. أما لو كانت الزيادة في الطلب المعام، فسنجد ارتفاعاً دامًا للأسعار، وقد لا ينتج عنه زيادة إنتاج. وبيان هذا يتضح بمثال بالاقتصاد الجزئي لننطلق منه للاقتصاد الكلي: فلو أننا افترضنا بأن هناك مستشفى يعالج ألف مريض شهرياً، وعنده خمسة موظفين بين أطباء وممرضين يعملون ثماني ساعات يومياً، مع أخذهم لإجازة آخر الأسبوع. فلو ارتفع الطلب على العلاج لسبب أو

لآخر، كتحول الدولة لنظام التأمين، أو كانتشار مرض ما، فسيرتفع الطلب العام على الطب. وسترتفع أسعار المعالجة.

فلهاذا ارتفعت الأسعار؟

السبب هو أن المستشفى سيطلب من الموظفين أن يعملوا ١٢ ساعة في اليوم، ولا يتمتعوا بإجازة آخر الأسبوع. وهذا لن يتم له إلا برفع أجور الساعات الإضافية بضعف الساعات الاعتيادية؛ مما سيرفع متوسط الكلفة في العلاج الواحد.

فإذا استمر الطلب مرتفعاً فهنا ينشأ حافز بناء مستشفيات جديدة بطواقم جديدة؛ مما يلغي كلفة العمل الإضافي فتنخفض الأسعار، وتزيد الكمية، وهي عدد ساعات الخدمة الصحية.

أما لو أن الحالة زيادة الطلب العام على السلع كلها، فهنا لا نرى نفس السيناريو الجزئي الذي ينتهي بعودة الأسعار للانخفاض بعد عمليات التوسع.

فزيادة الطلب العام يعني زيادة الأسعار في السلع كلها، وهذا يعني أنّ عمليات التوسع ستكون بالكلفة المرتفعة لا بالكلفة الاعتيادية.

ففي حالة زيادة الطلب الجزئي، فإنّ الأسعار لن تتغير بالنسبة لمواد البناء والعالة التي ستُستَخدم في بناء مستشفيات بأطقم جديدة في حالة زيادة الطلب العام فأسعار العالة والمواد، فستكون هي الأخرى مرتفعة؛ مما يمنع رجوع الأسعار لمعدلها الطبيعي مع زيادة الإنتاج.

ولهذا؛ لا تعود الأسعار العامة للانخفاض في حالة النمو وارتفاع الطلب العام، بينما تعود سعر سلعة ما للانخفاض بعد فترة، ولو استمر الطلب عليها مرتفعا.

ومن الأمثلة على الفرق بين الاقتصاد الجزئي والكلي- مثلاً- نراه في أساسيات حساب الأرباح. فالاقتصاد الجزئي لا ينظر للتضخم منعزلا عن كلفة عوامل الإنتاج، بخلاف الاقتصاد الكلي، وهكذا.

كما أن الاقتصاد الكلي تختلف نتائجه في الاقتصاد المغلق عن الاقتصاد المفتوح. فعقلية اقتصادي أمريكي في "أيوا" ، لا يتوارد إليها بالسليقة مفاهيم الاقتصاد الكلي المفتوح؛ مما يسوقه للخطأ في النتيجة.

والشاهد مما سبق، أن الاقتصاد هو طريقة تفكير منطقية فطرية، إذا غلب على الإنسان اشتغاله في محيط ما، سينحصر فكره فيه ولا ينجح إذا خرج من محيطه.

وهذا من الأسباب التي دفعتهم للتفريق في الدراسات العليا بين السياسات الاقتصادية الحكومية والخاصة. فهناك فارق محم بين واضع سياسات التوسع لشركة أو مصنع، وبين واضع سياسات التوسع الحكومي. ولهذا لا ينجح عادة مدير شركة ناجح في إدارة وزارة حكومية. فتركيبة التفكير وطريقة النظر والفهم عند الإداري الجزئي، مختلفة كلياً عن تركيبة التفكير والنظر عند الإداري الكلي.

#### الفصل الثاني: الاقتصاد الجزئي

هو دراسة أي سوق مهم كبر وعظمت ارقامه وامتدت اقاليمه. فدراسة سوق السيارات العالمي، من اقتصاد جزئي. ودراسة سوق الصناعة

العالمية او المحلية، كذلك. فمتى شمل السوق السلع كلها والخدمات لمنطقة معينة، حينها يصير اقتصادا كليا. والفرق واضح. فغاية الاقتصاد الكلي ليست ربحية خاصة، فغايته تعظيم الإنتاج العام وبذلك يخفف البطالة، مع ضبط التضخم. بينها الاقتصاد الجزئي يشمل الربحي وغير الربحي، فغايته تحقيق الحد الأعلى من الأرباح. الأبواب القادمة تتناول أصول العلم باختزال.

الباب الأول: ديناميكية تفاعل الكلفة مع الانتاج

كلما قلت الإنتاجية عن الكلفة سبب ذلك هدرا استغلاليا للموارد الاقتصادية، وذلك بتعطيل الموارد. وكلما زادت الإنتاجية عن الكلفة سبب ذلك اسرافا استغلاليا للموارد الاقتصادية، وذلك بتبذير الإنتاج. ولا يتحقق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في المجتمع إلا عندما تتساوى الإنتاجية بالكلفة مساوية للكلفة.

الباب الثاني: الأجر على قدر العمل

فأجور العَمالة يجب أن تعكس مقدرتها الإنتاجية. فهي إن لم تعمل هنا عملت هناك في نشاط آخر، نشاط يحتاج لها بقدر أجرتها. ومثال ذلك يظهر حتى في قرار عجوز في توظيف مربية للدجاج. فهذا القرار، سيعتمد في حالة ماكان توظيف المربية، سيعود بعوائد تغطي أجر المربية. وهذا فكر فطري بسيط، لكنه هو منتهى هدف علم الاقتصاد. فهو تحقيق لمبدأ الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، بمساواة هامش الكلفة بهامش الإنتاجية، وهو الذي يحقق أعلى مستوى ممكن

من الربحية. وواضح بالضرورة، أن أعلى ربحية تكون بأقل كلفة، وأن أقل كلفة وأن أقل كلفة تعنى: استغلالا أمثلا لموارد الاقتصاد.

وهذا المفهوم في الاستغلال الأمثل للموارد بلا افراط ولا تفريط، يشرح لماذا لم تنجح الاشتراكية، كما يشرح سبب الخوف بافتقار دول النفط. فكلا الاقتصادين، الاشتراكي والنفطي، لا يعملا بمبدأ تساوي الكلفة بكمية الإنتاج، فيحدث عندهم إسراف في موارد وتضييع في موارد اخرى.

فساواة الإنتاجية للكلفة هي أمر حتمي لاستدامة أي اقتصاد مجتمع وتطوره. فمن المعلوم بالضرورة أنه تستحيل استدامة اقتصاد قائم بذاته، تزيد الكلفة فيه على الإنتاجية، لأن في ذلك إسرافا وهدرا للموارد. وكلما زادت الكلفة على الإنتاجية، كلما عجل هذا بانهيار الاقتصاد، فلا يمكن الاستمرار في الإنفاق على عمالة أو معدات قيمة انتاجها اقل من قيمة بيعها.

وبالمقابل، يستحيل التطور والنمو في اقتصاد إنتاجيته أعلى من كلفته؛ لأن فيه كذلك إسرافا وتضييعا وهدرا في الطاقة الإنتاجية.

وفي التاريخ البريطاني شاهد: فإننا نرى انخفاض الأجور الحقيقية، بعد تدفق الذهب من أمريكا لبريطانيا. فهذا فيه دليل واضح على أن الكلفة تقابل الإنتاجية في المجتمع الاقتصادي المستديم. فبرغم زيادة الثروة في بريطانيا، إلا أن الأجور الحقيقية للعالة لم تزد بل نقصت. وتفسير سبب انخفاض الأجور الاقتصادي الحقيقي: هو أن هذا لا يكون إلا لأن إنتاجية العالة البريطانية قلت عن كلفة اجورها. وأما السبب الظاهر

لانخفاض الأجور، فيظهر من خلال زيادة الاستيراد للمنتجات، مما أحدث فائض في العمالة.

الباب الثالث: ديناميكية كلفة الإنتاج

وديناميكية كلفة الإنتاج -الغالبة في معظم أشكال الإنتاج الصناعي المتقدم والبسيط-، تكون على شكل حرف يو بالإنجليزية. فترى تناقص الكلفة الإنتاجية ابتداء، مع زيادة الإنتاج، وتستمر في التناقص حتى تبلغ الكلفة الإنتاجية أقل مستوى لها، ثم تبدأ بالزيادة كلما زاد الإنتاج حتى تصل إلى الحد الأدنى من الكلفة الإنتاجية، مع وصولها لحد معين من الإنتاج. ثم تبدأ الكلفة في الزيادة بعد ذلك مع زيادة الإنتاج، وهذا على مستوى الاقتصاد الجزئى .

ومتى سحبنا ديناميكية كلفة الإنتاج هذه على الاقتصاد الكلي، وباعتبار ديناميكية السوق الحر، سنرى أن هناك مرحلتان لتحقيق النمو العام، بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد. المرحلة الأولى: هي زيادة الإنتاج على حساب زيادة الكلفة؛ استجابة لطلب مفاجئ من السوق. وهذا في المدى الزمني القصير. ولا يحقق هذا نموا حقيقيا في الاقتصاد، فهو غير دائم الإنتاجية وغير خالق لنمو آخر. وذلك؛ لأن التوظيف وزيادة الإنتاج تزول بزوال الزيادة في الطلب. وهذه المرحلة لا تدوم، إذا استمر الطلب على ارتفاعه؛ وذلك للجوء المنتجين حينها، للاستثار في زيادة الأصل المنتج؛ من أجل تخفيض الكلفة، وبالتالي تحقيق المكاسب. وهذا هو النمو الحقيقي الدائم في الإنتاجية، وهي المرحلة الثانية في النمو العام للاقتصاد.

### مثال على ديناميكية الإنتاج:

فلوكان هناك مستثمر يريد إنشاء مصنع للكراسي، فأقام المصنع والمعدات اللازمة له. ولكنه احتار في عدد معدات القص والنشر اللازمة؛ لكي تستوعب المقدرة العُمالية والمكانية والإدارية لمصنعه. فاشترى الماكينة الأولى؛ فأنتج المصنع مائة كرسى شهريا. فاشترى ماكينة ثانية؛ فأصبح الإنتاج ٢٣٠ كرسيا/شهريا. أي أن هامش الإنتاجية للهاكينة الجديدة يزيد بمقدار 20، أي كأن الماكينة الثانية تنتج أكثر من الماكينة الأولى، وهذا غير صحيح؛ لأن الماكينتين متماثلتين تماما. فأدرك أن ديناميكية الإنتاج بالموارد المتاحة للمصنع من العَمالة وغيرها، ما زالت لم تصل لحدها الاستغلالي الأمثل؛ فاشترى ماكينة ثالثة فأصبح مجموع الإنتاج ٣٢٠ كرسيا، أي أن هامش إنتاجية الماكينة صار ١١٠ كرسيا، وهو أقل من الثانية وأكثر من الأولى. فاستأجر ماكينة رابعة فكان هامشها الإنتاجي أقل من الجميع وهو ٩٠ كرسيا. ولكن الأرباح تتزايد؛ فاشترى ماكينة خامسة، وسادسة. وعند إضافة كل ماكينة يقل هامش إنتاج الماكينة حتى وصل الهامش الإنتاجي للماكينة العاشرة ٢٠ كرسيا، والطلب لم ينقطع أو ينخفض عليه.

ولكن المنتج لاحظ أن أرباحه بدأت تتناقص بعد استئجاره الماكينة العاشرة. فما السبب؟ وهل عليه أن يكتفي بثلاث مكائن فقط؟ فعند استئجاره للماكينة الرابعة بدأ انخفاض هامش الإنتاج عن ١٠٠ كرسي، والذي حققته الماكينة الأولى.

والجواب الصحيح هو نفس جواب عجوز الدجاج، أنه كان ينبغي له التوقف عن استئجار المكائن عند الماكينة السابعة التي حققت له زيادة في الإنتاج تبلغ خمسين كرسيا؛ لأن زيادتها الإنتاجية لا تغطي كلفتها. فكلفة الكرسي الواحد باستثناء أجرة المكائن كالعمالة والخشب والإدارة ونحوه، خمسة ريالات لكل كرسي. وصاحب المصنع يبيع الكرسي الواحد بعشرة ريالات. فعلى هذا؛ سيكون صافي الدخل الذي أدخلته الماكينة السابعة 250 ريالا شهريا بهامش إنتاجيتها بخمسين كرسيا، بينها كانت الأجرة الشهرية للماكينة السابعة كانت الأجرة الشهرية للماكينة 030 ريال شهريا. فزيادة الماكينة السابعة وما بعدها وإن كان يحقق انتاجا أكثر، وريعا أكبر، إلا أنه لا يحقق ربحا أكثر.

وهذا الذي حدث هو بسبب ديناميكية إنتاج الكراسي المطبقة في المصنع. فالعالة المتوفرة أو الإدارة أو المكان أو خليط هذا كله، لم يعد قادرا على الاستغلال الأمثل لإنتاجية المكائن بعد أن زادت عن ستة مكائن. إذا، فأقل من ستة مكائن، كان هناك تضييع وإسراف في إمكانية إنتاج العالة والإدارة، وبعد زيادة الماكينة السابعة أصبح هناك تضييع وإسراف في إمكانية المكائن الإنتاجية. فهذا مثال على ما جاء في اول التمهيد، فأقل من ست مكائن فيه تعطيل للموارد وأكثر من ست فيه تبذير للإنتاج.

وقس على هذا كل ما يستخدم في الإنتاج من عمالة وتكنولوجيا وأرض وغير ذلك. وإذا ما وَسَّعت أفق النظر، فسترى أن هذا المفهوم مطبق على مستوى المجتمع الاقتصادي كله بجميع أفراده، الحكومة والمنتج والمستهلك. إذا ما أردنا تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع الاقتصادية، في الإعانات والضرائب والإنفاق الحكومي وغيرها. فمثلا هذه المكائن التي لم يستأجرها صاحب المصنع فأعادها لموردها؛ ستتوجه لعمل آخر، تحقق فيه إنتاجية أكبر. فإذا لم يكن عليها طلب، سيلجأ المُصنّع لها لابتكار مكائن أخرى أقل كلفة، أو يتوجه بمقدرته التصنيعية للمكائن لسد ثغرة تصنيعية في مجال تصنيعي آخر في المجتمع غير الكراسي، كان غير محتم به، رغم أهميته الاستراتيجية. كمصانع الأدوية مثلا؛ (لأنه يجد أرباحا أكبر وراحة بال في مكائن تصنيع الكراسي، لا تتحقق في تصنيع مكائن مصانع الأدوية). وبهذا يحصل التوازن والتكامل الإنتاجي في المجتمع.

وعلى هذا فقس في الثروة الإنسانية. فلو استبدلنا الماكينة بالعالة فالمفهوم نفسه هو المطبق، كمثال المشغل النسائي الذي افتتحنا به هذا الموضوع. فلو أن عجوز الدجاج لم توظف العاملة؛ لأنها تحقق خسارة لها، فإن العاملة ستتوجه لمجال عمل آخر تستطيع تحقيق مكسب للعمل الذي تعمل فيه. وقد لا تجد هذه العاملة بمواهبها وخبرتها، ما يغطي تكاليف مستوى المعيشة الذي تطمح فيه. فيدفعها هذا؛ لتطوير نفسها لتقوم بعمل أكثر تقدما؛ فيكون هذا إضافة قيمة للمجتمع، بدلا من إسراف الموارد الاقتصادية للمجتمع. والإنسان هو أعظم مورد اقتصادي للمجتمع. وعلى هذا فقس في استغلال الأراضي، والموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع.

وهذا يشرح لماذا لم تنجح الاشتراكية، ويشرح اسباب الخوف بافتقار دول النفط؛ لأنهم لا يعملون بمبدأ تساوي الكلفة بكمية الإنتاج، فيحدث عندهم إسراف في موارد وتضييع في موارد اخرى. فمساواة الإنتاجية للكلفة هي أمر حتمي لاستدامة أي اقتصاد مجتمع وتطوره. فهي استدامة وتطور ونمو. فتستحيل استدامة اقتصاد قائم بذاته تزيد فيه الكلفة على الإنتاجية، دون غزو أو موارد اقتصادية كالنفط. والنصر والغزو لا بد له من نهاية والنفط لا بد له من نضوب، فلا استدامة لاقتصاده؛ لأن فيه إسرافا وهدرا للموارد. وكلما زادت الكلفة على الإنتاجية، كلما عجل هذا بانهيار الاقتصاد. كما تستحيل أو يصعب أو يتباطأ التطور والنمو في اقتصاد إنتاجيته أعلى من كلفته؛ لأن فيه كذلك إسرافا وتضييعا وهدرا في الطاقة الإنتاجية. وفي التاريخ البريطاني، نرى انخفاض الأجور الحقيقية بعد تدفق الذهب من أمريكا لبريطانيا. وهذا فيه دليل واضح على أن الكلفة تقابل الإنتاجية في المجتمع الاقتصادي المستديم. فبرغم زيادة الثروة إلا أن الأجور الحقيقية للعمالة لم تزد بل نقصت. ونزولها يكون بسبب الاستيراد، لتضخم الأسعار في بريطانيا وقلة الإنتاج؛ مما أحدث فائض في العمالة.

الباب الرابع: لماذا ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب؟ ومثال هذا الباب يبدأ بنا من الاقتصاد الجزئي وينتهي بنا في الاقتصاد الكلي. فارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب، يعني زيادة كمية الإنتاج دون زيادة في البنية الانتاجية. فمثلا زيادة الطلب على الاعمدة

الضوئية يدفع بأصحاب المصانع لزيادة ساعات العمل وإلغاء الاجازات، مما يدفع لزيادة كلفة العمال، مقابل زيادة انتاج الاعمدة.

ولكن هذا الوضع لا يستمر. فمتى رأى أصحاب المصانع أن كمية الطلب مستدامة، فسيلجؤون لتوسعة مصانعهم أو بناء مصانع جديدة أو دخول مصنعين جدد. فهنا ستزداد المقدرة الانتاجية المُثلى، أي ستزداد البنية الانتاجية، مما يُرجع أسعار الأعمدة الى عهدها السابق أو اقل رغم استدامة مستوى الطلب.

وهذا ينطبق على اقتصاد استيرادي كاقتصاداتنا. فالمستوردين سيتزاحمون على المصدرين، وترتفع كلفة التامين والشحن المستعجل وهكذا. لكن لا تلبث ان ترجع الأسعار للنزول، في حالة الاستيراد بسرعة أكبر بكثير من حالة الإنتاج.

وعموما فهنا قد يقول قائل: وهل رأيتم يا عباد الله نزولا للأسعار بعد صعودها إلا نادرا؟ فالجواب، أن عدم رجوع نزول الأسعار، يكون في الاقتصاد الكلي. فعندما يرتفع مؤشر الأسعار العام، فلن يعود للانخفاض ابدا، إلا في حالة انهيار اقتصادي.

فما الفرق؟ لماذا تعود الأسعار للانخفاض إذا كان الارتفاع ناتج عن زيادة في الطلب على سلعة واحدة، ولا تعود الأسعار للانخفاض إذا كان ارتفاع الأسعار ناتج عن النمو، وهو زيادة في الطلب الكلي. الجواب يكمن في التوسع، أي النمو. فالتوسع في المصانع في حالة الأعمدة، لم ترتفع كلفته. فزيادة مصانع الاعمدة لا تؤثر في أسعار المقاولات والمواد الأولية. وكذلك جلب العمال لها. وهذا يختلف لو ان

التوسع في مصانع الأعمدة كان ضمن نمو عام للاقتصاد. ففي حالة النمو العام، تزيد الأسعار كلها، فتوسعة مصانع أعمدة في طفرة اقتصادية عامة، ستكلف أكثر من التوسعة في حالة زيادة الطلب على الأعمدة، ذلك لأن كلفة كل شيء يدخل في بناء المصانع قد زادت.

وديناميكية كلفة الإنتاج الغالبة في معظم الإنتاج سواء في الإنتاج الدخلي أو في الصناعات المتقدمة والبسيطة، تتناقص الكلفة الإنتاجية ابتداء مع زيادة الإنتاج. وتستمر في التناقص حتى تبلغ الكلفة الإنتاجية أقل مستوى لها، ثم تبدأ بالزيادة كلما زاد الإنتاج حتى تصل إلى الحد الأدنى من الكلفة الإنتاجية، مع وصولها لحد معين من الإنتاج. ثم تبدأ الكلفة في الزيادة بعد ذلك مع زيادة الإنتاج.

ولكي يقتنع القارئ بذلك ويسهل عليه فهمه، فسأضرب مثالين بسيطين في تركيبتها الديناميكية الإنتاجية، أحدهما زراعي والآخر خدمي. المثال الزراعي:

فلو استأجر مزارع حَصَّادة طهاطم لتحصد محصوله من الطهاطم، فأصبح لا يحتاج لعهالة تحصد، فإن كلفة ألة الحصادة التي هي جزء من كلفة الإنتاج كله-، تتناقص مع تزايد الإنتاج. أي أن الكلفة تتناقص تدريجيا مع زيادة الإنتاج. والحصادة لا تلتقط الطهاطم كلها، بل ثلثي المحصول تقريبا. وهذا بالنسبة للمزارع هي الكلفة التنافسية التي يستطيع أن يبيع الطهاطم عليها.

فلو افترضنا أن أسعار الطماطم زادت لسبب أو لآخر، فهذا يعني أن المزارع يستطيع بيع الطماطم بسعر أعلى. لهذا قام المزارع واستأجر

عالة تلتقط الطاطم التي أهملتها الحصادة؛ فاستطاع بذلك أن يزيد الإنتاج، ولكن بكلفة فوق ديناميكية كلفة إنتاج الطاطم في محيطه الزراعي. فالعالة غالية في محيطه، لذا؛ فديناميكية إنتاج الطاطم في محيطه الزراعي، كلها قائمة على استخدام الحصادات. فأصبح متوسط إنتاج صندوق الطاطم ١٠ ريالات بسبب زيادة الإنتاج بعد أن كان ٧ ريالات قبل زيادة الإنتاج. ولكن المزارع لجأ لذلك؛ لأن أسعار الطاطم ارتفعت عن ١٠ ريالات، فالعرض قد أصبح شحيحا أمام تزايد الطلب الجديد.

ومن المثال السابق نستطيع أن نرى ديناميكية كلفة الإنتاج. فهي تتناقص ابتداء مع زيادة الإنتاج حتى تصل للاستغلال الأمثل. وهو إنتاج ثلثي إمكانية المزرعة بدلا من الإنتاج بجميع طاقتها. فإذا زاد الإنتاج بعد هذا، تزداد الكلفة.

و الحالة السابقة لا تدوم؛ لأن الطلب إذا استمر عاليا واستقر عليه؛ فسيبدأ مُزارعنا وغيره باستصلاح الأراضي التي حوله؛ ليجعلها مزارع طاطم، (وهذه سنة السوق في خلق الله له). فما يزال المزارعون القادرون يستصلحون أراضيهم البور؛ حتى يزداد العرض وتبدأ الأسعار بالانخفاض، ومن ثم يبدأ المزارعون بالاستغناء عن العَمالة؛ حتى يستقر السوق من جديد على السعر التنافسي ٧ريالات أو اقل، والذي لا يمكن تغطية كلفته إلا باستخدام الحصادات فقط دون أي عمالة.

المثال الخدمى:

يكفينا هنا مثال المستشفى السابق، فبالرجوع له، سيتبين أن الكلفة الإنتاجية للعلاج الواحد تتناقص كلما زادت حالات العلاج؛ حتى تستغل الثمان الساعات يوميا وهو الحد الأمثل. ومن ثم بعد ذلك، تبدأ بالارتفاع مع زيادة الإنتاج العلاجي، وشرحنا الأسباب. وقلنا إنها لو كانت حالة طوارئ، فستلغي المستشفيات ساعات العمل الإضافية، وترجع الأسعار الى عهدها السابق، وكذلك كمية ساعات الخدمة الصحية. أما إن كانت زيادة الطلب حالة دائمة، نتيجة لسياسات حكومية مثلا، فسنجد أن اهل صناعة الطب سيستثمرون في توسيع المستشفيات وطواقمها الطبية وإمكانيتها، حتى تقدر على مقابلة الطلب المتزايد بنفس الكلفة السابقة، لزيادة الطلب.

والاقتصار على المثالين: الزراعي والحدمي وعدم الإتيان بمثال صناعي، إنما هو لتسهيل الفهم. فالإنتاج الصناعي، تتعقد ديناميكية كلفته كلما تعقدت صناعته. وإلا فهذه الديناميكية للكلفة الإنتاجية مطردة تقريبا في غالب الإنتاج. وإن كان يمكننا استخدام مثال على الصناعي، إذا اقتصرنا على العمالة فقط. ففي صناعة السيارات ما علينا إلا أن نستبدل الأطباء بالعمالة، ونجعل خطوط الإنتاج تعمل أكثر من ثمان ساعات.

وحتى على مستوى الاستيراد والتصدير. فلو افترضنا أن تاجر أرز كان يستورد الأرز من الهند، وحدث أن زاد الطلب على الأرز لسبب أو لآخر، فطلب شحنة إضافية من الهند. ولكنه لا يستطيع تحقيق ذلك بنفس الكلفة. فالطلب المستعجل أو الغير مجدول، عليه

كلفة إضافية وكذلك الشحن. فتاجر الأرز يستطيع زيادة الاستيراد أي زيادة كمية العرض ولكن على حساب رفع الكلفة الإنتاجية. وعلى هذا فقس.

الباب الخامس: قانون الطلب وقانون العرض

فمن الجواب على سؤال الفصل السابق " لماذا ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب؟ " يتبين لنا:

أن زيادة الإنتاج المؤقت ممكن ولكن على حساب زيادة الكلفة،
 طالما حوفظ على الأصل المُنتج ثابتا، كالمكائن والإدارة ونحوه.

٢. وإن نقص الإنتاج يحصل مع انخفاض الأسعار، حيث لا يمكن للمنتج أن يغطي كلفته؛ فيخرج من العرض؛ فتخسر السوق إنتاجه.
 ٣. وهذا ندركه بالملاحظة المجردة أو بالمنطق البسيط. فكمية العرض تنقص بنقصان الأسعار، وتزداد بزيادة الأسعار. فهذا الاتجاه الطردي هو ما نسميه بقانون العرض. فديناميكية الكلفة هي في الواقع، تمثل منحني العرض الذي يمثل قانون العرض. وإن شئت فقل إن العرض هو الكلفة الإنتاجية.

أما الطلب فعلى عكس ذلك. فهو يزيد بنقصان الأسعار وينقص بزيادة الأسعار. وهذا الاتجاه العكسي نسميه بقانون الطلب. والفكرة هنا نفسها كها هي في العرض. فمقدار الطلب على سلعة أو خدمة يتم على حسب حاجة هذه السلعة عند المستهلك. فإن كانت ذات حاجة عالية، دفع فيها غاليا. وإن كانت ذات حاجة قليلة لا تطيب نفسه إلا بدفع القليل.

أما توازن السوق فيتحقق متى تساوت قيمة حاجة المستهلك للسلعة بقيمة كلفة الإنتاج، فحينها يتحدد سعر السوق لهذه السلعة. والباب القادم يتناول مبحث الحاجة.

غ. فمتى نقص سعر السلعة عن كلفة إنتاجها، حصل الإسراف،
 فلنتخيل مثلا أن السيارة بألف ريال، فكم سيكون عدد السيارات
 عند الفرد الواحد، والتي لا يستفيد منها.

ومتى زاد سعرها عن كلفة الإنتاج حصل التفريط بتضييع الموارد. ألا ترى أنه لو مُنع الناس الماء دفعوا ثرواتهم كلها لتحصيله. وعند رخص ثمنه دون كلفة إنتاجه أسرفوا فيه.

فهذه القوانين هي قوانين السوق الحر، متى تدخلت فيها الحكومة؛ أفسدتها -غالبا-، وضيعت الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فمثلا: معونة المزارعين بتزويدهم بحصادات متقدمة، تدفع كلفتها الحكومة، يكون إسرافا؛ لأنه سيرخص أسعار الطاطم دون كلفتها الإنتاجية الحقيقية، يقابلها إسراف من المستهلك لرخص الأسعار، كمثال الماء السابق.

الباب السادس: استغلال الحاجة أصل في قيام السوق المال أخص من القيمة. فكل شيء له قيمة يُمكن إدراكها وتملكها وبيعها وشراؤها، فهو مال. والمنفعة تعني تحصيل لقيمة. فإن كانت القيمة مُقيمة بمال، أصبحت منفعة مالية، وتُنزل منزلة المال، وان كانت القيمة غير مُقيمة بمال، صارت منفعة غير مالية، ولا تُنزل في كل الأحوال على المال.

والمعاملة المالية التبادلية بين اثنين فأكثر، عن تراض، لا بد وأن يتولد عنها زيادة. (ذلك لأنه لا يوجد عاقلان يتبادلان من غير غرض تحقيق المنفعة لنفسيها. محما كانت المعاملة تافهة، وكانت المنفعة قليلة غير مدركة حسا، كشعور برضا، أو تجنب ملامة).

وأما السبب الذي أوجد المعاملة: فهو لزوم وجود حاجة عند أحد الطرفين. وأما شرطها اللازم لتدخل تحت مفهوم التجارة، فهو استغلال الطرف الثاني لحاجة الأول.

فحاجة الشاري للسلعة لها قيمة، تضاف فوق قيمة كلفة المنتج. هذه القيمة للحاجة عند المشتري هي أساس الطلب، الذي لولاه لماكان هناك عرض. واستغلال هذه الحاجة، هي مجال ربح المُحتكر لصنعة ما أو براءة اختراع أو موسم وغيره.

لذا فاستغلال الحاجة للسلعة هو أحد أساسيات المفاهيم الاقتصادية للسوق. وعلى مفهوم استغلال الحاجة، تقوم جميع استراتيجيات التسويق.

فمثلا حاجة الشاري لتأخير السداد، أصل منشأها هو حاجته للسلعة ذاتها. فهي حاجة فوق قيمة كلفة السلعة أو فوق قيمة سعر السوق للسلعة. وبدون مقابل مادي أو منفعي، لا يتنازل عاقل عن قيمة زمانية أو عن قيمة حاجة عند مشتري تزيد عن حاجة السوق. فلذا فقد يُحجر على من يُؤجر شقة في العشر الأواخر عند الحرم بنفس إيجارها في شعبان مثلا. لأن في هذا مضيعة لقيمة استغلال زيادة الحاجة لسلعته،

في رمضان. فلا يُحمد فعله دينيا ولا اقتصاديا، إن أكراها في رمضان بنفس سعر كراءها في العشر الأواخر، معتقدا بذلها على وجه الصدقة ابتغاء وجه الله أو بدافع الإحسان والمعروف.

وكون فعل ذلك غير محمود اقتصاديا، فذلك لأنه قد يؤجرها لمن لا يقدر قيمتها. وهذا يهدم أساس نظرية الطلب، لذا فهو هدم للسوق. والسبب التطبيقي له، انه إسراف يمنع استغلال الموارد الاستغلال الأمثل. مثاله: لو كانت الكهرباء مجانية، لترك الناس مكيفاتهم وأضواءهم تعمل بلا حاجة، ففيه إسراف لثروة كان يمكن أن تصرف على التعليم مثلا. (وأما عدم حمده دينا، فلأن المؤمن العارف بشرع الله، لا يتصدق بمال الا على من يقبل الصدقة ويستحق الصدقة بسؤالها تصريحا أو تلميحا، بأي دلالة حال. لذا، لا تجد مالك عقار في مكة يؤجر عقاره في العشر الأواخر بنفس إيجاره في رمضان، حتى ولو كان مالك العقار سيتصدق بكل عوائد الإيجار. كما لا تجد غنيا يرضى أو يطلب من مالك عقار عند الحرم أن يؤجره الشقة بنفس سعرها في شعبان. فهذا سؤال للصدقة. وسائل الصدقة لا يجوز له السؤال إلا إن كان يستحقها).

فاستغلال الحاجة، هو عماد السوق وفن التجارة. كما أنه يدخل كجزء محم في تقييم أو تسعير السلعة أو الخدمة. وذلك بزيادة السعر مثلا، إذا كانت الحاجة من طرف الطلب، أو ببخسها إذا كانت من طرف العرض.

فإن تخلف شرط استغلال حاجة الغير، سواء ارتبطت المعاملة بسوق أم لم ترتبط، فالمعاملة لا تدخل في مفهوم التجارة، أي تكون خارج

ı فأما عدم حمده دينا، فلأن المؤمن العارف بشرع الله، لا يتصدق بمال الا على من يقبل الصدقة ويستحق الصدقة بسؤالها تصريحا أو تلميحا. بأي دلالة حال. لذا، لا تجد مالك عقار في مكة يؤجر عقاره في العشر الأواخر بنفس إيجاره في رمضان، حتى ولوكان مالك العقار سيتصدق بكل عوائد الإيجار. كما لا تجد غنيا يرضى أو يطلب من مالك عقار عند الحرم أن يؤجره الشقة بنفس سعرها في شعبان. فهذا سؤال للصدقة. وسائل الصدقة لا يجوز له السؤال إلا إن كان يستحقها.

السوق، فلا تمشي عليها القواعد الاقتصادية، كالهدية والصدقة ونحوهما. فالضابط الفارق في خروج المعاملة التبادلية من عموم التجارة، هو عدم استغلال حاجة الطرف الآخر.

فالعاقل لا يتنازل دون مقابل، عن نصيبه من الزيادة الحمية التي تنتج من أي معاملة مالية تبادلية مالية. فالتنازل فيها، نكوص لسنة الله في الخلق، أو نكوص بما يُسمى بقوانين الطبيعة. وهو دليل الجنون، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وكونه نكوصا، لأن أصل نشوء عملية التبادل المالي، إنما كان بسبب تحصيل المنفعة.

وعموما، فمفهوم الحاجة وتطبيقاته، مفهوم فطري. فلو تأملنا بتجرد، لرأينا هذه التقسيمات والتفريعات واضحة أمام أعيننا. فنحن ندركها بفطرتنا، ونمارسها يوميا دون أن نشعر بها.

والاستغلال شيء غير مستقل بذاته ولا يحدث إلا من خلال أمر أخر، كاستغلال ثقة أو نحو ذلك. ذلك.

وأما الاستغلال في العمليات التبادلية فهو يتولد من المعاملة التبادلية نفسها.

المبحث الأول: الحاجة قد تكون من داخل السوق أو من خارجه: الحاجة قد تكون من داخل السوق وتكون حينها متعلقة بالسلعة. وقد تكون من خارج السوق وتكون حينها متعلقة بالمحتاج نفسه. كما أنها قد تكون استثارية أو استهلاكية. والحاجة الاستهلاكية قد تكون مُتعلقة بالمحتاج نفسه، أو بشيء خارج عنه.

أولا: الحاجة من داخل السوق تتعلق بالسلعة:

وهي التي تكون من داخل السوق أي ضمن الطلب السوقي على السلعة. فالحاجة السوقية لسلعة ما، نعبر عنها اقتصاديا بالطلب. سواء أكان سوق سلعة استهلاكية كسوق الهواتف الذكية أو سوق الأطعمة أو سوق الأراضي السكنية، أو كان السوق، سوق سلعة استثارية كسوق الأراضي التجارية، وسوق الحديد الصناعي ونحوه، أو كعموم حاجة السوق أو الطلب العام، لأرض ما من أجل موقعها.

فالطلب السوقي على سلعة ما هو في الواقع عبارة عن قياس مدى تقييم حاجة المستهلك للسلعة. فالحاجة المتعلقة بالسلعة نفسها- هي سبب لزيادة قيمة السلعة. أي أن المشترون في هذه الحالة هم من الأصل فيمن يزيد الثمن لا البائعون، وهذا في حالة كون العرض محدودا أي افقيا-، كحال شقة مكة في رمضان. أما إذا كان مائلا، أي أن كمية العرض تزداد مع ازدياد الطلب، فقيمة الحاجة متعلقة بكلفة الإنتاج، كما سبق بيانه.

وقد يكون انخفاض السعر هو سبب زيادة الطلب، وهذا في حال انخفاض كلفة الانتاج. ومثاله سوق التلفونات الجوال، مثلا. فالعرض السوقي للجوال هو الذي تغير، بتغير كلفة انتاجه. فكلما قلت كلفة الانتاج تغير العرض بزيادة الانتاج فدخل في السوق عددا أكبر من المشترين، فهذا مثال على حاجة السوق كله.

وأيضا، يُمكن أن تأتي الحاجة من داخل السوق، لكنها حالة طلب منفردة عن الطلب العام في السوق، كسوق الأراضي التجارية، مثلا.

فتأتي حاجة مشروع فندق ما، لأرض معينة، من أجل موقعها الذي يناسب هذا المشروع بالذات. فيزيد مالك السلعة أو البائع السعر لاستغلال هذه الحاجة، ولا يُعد هذا إلا من قواعد التجارة وهو جائز، بل هو مطلوب شرعا وعقلا. وهذا مثال على ما أعيد وأكرر بأن علم الاقتصاد الحديث يتماشي مع النظام الكوني المنظم للسوق. ثانيا: الحاجة من خارج السوق وتكون متعلقة بالمحتاج نفسه وهي حاجة تأتي من خارج الطلب السوقي العام على السلعة. مثل أن يكون هناك شخص مستعد أن يدفع مليون ريال ليحصل على تلفون جوال، كونه في بلد متخلف، وهو تاجر يتاجر في سوق أجنبية للسلع، ويرى أمامه فرصا في سوق الاستثارات تساوي عشرات الملايين ويحتاج لتلفون لتنفيذها. فهذه حاجة استثمارية متعلقة بالمستثمر نفسه لا بالتلفون ذاته. فلو عرف تاجر التلفونات المحلى، عن قيمة حاجته، فباعه تلفون بمائة ألف فقط، لقيل عنه بأنه مغفل. فالواجب على تاجر التلفونات حينها، استغلال حاجته الاستثارية وبيعه التلفون بمليون على الأقل، فهذه قيمة التلفون عند التاجر الأجنبي.

المبحث الثاني: والحاجة تكون استثارية وتكون استهلاكية والحاجة الاستهلاكية تكون حاجة الحاجة الاستهلاكية لكرب وشدة.

أما الحاجة الترفيهية التوسعية فهي أصل دواعي جمع الثروة. والفارق بينها وبين حاجة الكرب الاستهلاكية، هنا محم أيضا. فالمستغل للحاجة

الاستهلاكية الترفيهية، إنما يريد مشاركة صاحب الحاجة الترفيهية الاستهلاكية في استخدامه لثروته.

وهناك ثلاثة شواهد تُفرق بين حاجة الاستثار وحاجة الترفه وبين حاجة الكرب:

الشاهد الأول: أن حاجة الكرب لا تكون باختيار من المشتري، فهي حاجة المكروب والمضطر لا مترفه بسياحة مثلا.

الشاهد الثاني: أن حاجة الكرب لا يكون لها بدائل، ففي مثال تاجر الفرص مثلاكانت عنده بدائل بالفاكس ونحوه ولكنه يرغب في تلفون من أجل تحقيق أعلى العوائد.

الشاهد الثالث: أن حاجة الكرب، إن لم يستطيع شراؤها فقد يلجأ للمسألة، وطلب الصدقة.

الشاهد الرابع: أن حاجة الكرب لا تعوض ما دُفع قيمة لها، بل هي مجرد المحافظة على البقاء اللائق. وهذا بخلاف حاجة الترفيه، فهي تعوض ما دُفع قيمة لها، توسعا وبهجة. وكذلك بخلاف الحاجة الاستثارية التي جاءت لتاجر الفرص، السابق مثاله. فهو يأمل بعودة المليون وزيادة أضعافا مضاعفة. والفارق هنا محم. فالمستغل للحاجة الاستهلاكية الاستثارية يريد مشاركة صاحب الحاجة في الربح. وهذا فيه مشاركة فرصة لأرباح محتملة. والمستغل لحاجة الترفيه يريد مشاركة المترفه بعوائد المال المنصرف للترفه، ليترفه هو أيضا، فهل جمع المال الا من اجل التوسع. وهذا بخلاف استغلال حاجة الكرب الاستهلاكية، فليس التوسع. وهذا بخلاف استغلال حاجة الكرب الاستهلاكية، فليس هناك ربح للمشاركة، لذا فهو استغلال محض في ابتلاء مكروب.

الباب السابع: المرونة

مصطلح المرونة يصعب على الكثير ادراكه، وإن كان البعض يفهمه فها ضبابيا. وبكل بساطة وشمول، فالمرونة تعني نسبة استجابة التغير لكمية سلعة او خدمة، كرد فعل لنسبة تغير السعر او الدخل. وهنا يلاحظ أننا نقيس استجابة انتاج حقيقي -سلعة خدمة- لتغير في نتاج نقدي غير حقيقي.

فأن مرونة الطلب هي نسبة استجابة التغير في كمية الطلب على السيارات كرد فعل نسبة التغير في السعر " ونحوه " كسعر صرف أو الدخل. فلو زادت الأسعار مثلا ٠٥٪، والطلب نقص بأقل

- ٥/ ١، فهنا يُقال إن الطلب غير مرن. ولو نقص الطلب بأكثر من
  - ٠ ٥/٥، فهنا يقال بأن الطلب مرن.

وما ينطبق على الطلب ينطبق على العرض. فمرونة العرض: هي نسبة استجابة التغير في كمية العرض لنسبة التغير في السعر. فلو زادت الأسعار مثلا ٥٠٪، والعرض زاد بأقل من ٥٠٪، فهنا يُقال إن العرض غير مرن. ولو زاد العرض بأكثر من ٥٠٪، فهنا يقال بأن العرض مرن.

وحساب المرونة، يتعدى الطلب والعرض لسلعة ما فيشمل قياس المرونة بين السلع. مثلا: نسبة استجابة التغير في الطلب على أوبر كرد فعل لزيادة أسعار المترو.

<sup>1</sup> فلنقل مثلا نقص الطلب 10٪ فقط2 فلنقل مثلا نقص ٧٠٪

ويشمل كذلك الدخل. فتقاس مرونة نسبة الاستجابة لاستهلاك سلعة معينة، استجابة لنسبة الزيادة او النقص في الدخل. كنسبة زيادة الطلب على الشقق، لنسبة زيادة في الدخل.

اذا فمها اختلفت الحالة أو جدت، فالمرونة هي نسبة استجابة تغيير كمية سلعة او خدمة (أي انتاج حقيقي) لنسبة تغير في السعر او الدخل (أي انتاج نقدي غير حقيقي).

وللمرونة تطبيقات واسعة كثيرة، ممتدة عبر علوم الإدارة كلها، وتدخل في كثير من العوامل الاقتصادية الحقيقية والنقدية. ومفهومها واحد و بسيط جدا: "نسبة استجابة سلعة او خدمة بزيادة او نقص، كرد فعل لنسبة زيادة او نقص في سعر أو دخل". فمتى فهم هذا جيدا، سهل التطبيق على أي حالة، بشرط الادراك الشامل للعوامل الاقتصادية والنقدية. المؤثرة الاخرى.

#### تطبيق: من يتحمل الضريبة؟ التاجر أم المستهلك؟

نسمع كثيرا أنه لو فرضت ضريبة على سلعة ما أو خدمة، فإن التاجر سيمرر هذه الضريبة للمستهلك. ويسببون ذلك: بأن الضريبة كلفة على الإنتاج، فستدخل في عموم الكلفة الإنتاجية. وهذا كلام صحيح، غير أن أوله غير دقيق. فالمنتجون او التجار، يسعون لطلب الربح، او على الأقل تغطية أجور عملهم 1. إذا فهناك مساحة لأن يتحمل التاجر أو المنتج الضريبة أو بعضها، فيمتصها على حساب زوال ربحه بل وحتى

على تخفيض اجر عمله. والذي سيجبره خوفه من ضياع حصة منتجه في السوق، بسبب عزوف الناس عن سلعته لسلعة أخرى مشابهة. وهنا تدخل المرونة، فتقرر للتاجر النسبة التي يتحملها المستهلك، والنسبة التي يجب هو ان يتحملها ليحقق الحد الأعلى من الأرباح. وقد سبق أن قلنا المرونة هي نسبة استجابة التغير في الكمية لنسبة التغير في السعر. فلو كانت نسبة الضريبة ١٠٪ فنقص الطلب عليها التغير في السعر. فلو كانت نسبة الضريبة ١٠٪ فنقص الطلب عليها من الأمنة، منهذا يعني أن الطلب على هذه السلعة مرن، فالعشرة بالمئة، ستُفقد المنتج نصف زبائنه. فمعنى هذا أنه يحتاج اعادة حسبة كمية الإنتاج لتحقيق الحد الأعلى من الأرباح.

مثال: استخدام المرونة لمعرفة أثر الضرائب على الأراضي السكنية والضرائب على الأراضي السكنية، تبين مفهوم المرونة تماما. ولكن قبل البدء في المثال فإنه يستلزم علينا تصور معطيات سوق الأراضي السكنية.

فمن المقرر أن الفرد الطبيعي ينفق ثلث دخله على السكن. فسعر سوق الأراضي السكنية في الحالات الاعتيادية، يحدده المقدرة الشرائية للناس لا الملاك.

وبما أن لأراضي لا تُتنج ولا تُستورد، لذا فكمية العرض في سوق الأراضي السكنية - في الأحوال الاعتيادية 1 ستكون ثابتة. اللهم أنه في ظروف خاصة، يمكن أن تنقص كمية الأراضي السكنية في السوق

وتزيد، وذلك بإخراجها من العرض، أي سحبها من السوق إذا انخفضت الأسعار، ثم إعادة إدخالها إذا ارتفعت الأسعار. وهذا الوضع شاذ ولا يمكن أن يكون أو يستمر في المدى الطويل، إلا في حالة عدم وجود كلفة من احتكار الأرض السكنية. فتى وُضِعت على الأراضي السكنية ضريبة، تكون نسبتها أعلى من نسبة التضخم، أصبح عدم عرض الأرض في السوق مكلفا، فيُجبر العاقل على إدخالها السوق. فعندها يصبح الوضع طبيعيا، فتصبح كمية عرض الأراضي السكنية ثابتة. ولا يتناقص العرض إلا ككل، مع بيع الأراضي وبناءها. فبما أن الفرد العاقل ينفق ثلث دخله على السكن، فإن المستهلك لا يستطيع بذل سعر اعلى، إذا ما فرضت ضريبة ما، لأنه أصلا واصل لحده الأعلى في الاستطاعة المادية.1، وبما أن الأرض السكنية المطورة، لا يمكن زيادتها داخل الحدود السكنية، فهذا يعني أن عرض الأراضي السكنية ثابت، فهو لا يزيد ولا ينقص مع زيادة الأسعار أو نقصانها. فادام المستهلك قد بذل حده الطبيعي في بذل السعر، ومادام هناك كلفة سنوية تزيد عن التضخم على الأراضي السكنية البور، مما يستجلب خسارة سنوية ( =الضريبة - التضخم) على ملاك الأراضي

ستجلب خسارة سنوية ( =الضريبة - التضخم) على ملاك الأراض السكنية بعدم بيعهم أراضيهم السكنية، فهذا يعني أن المُلاك هم من سيتحملون الضريبة، والا فلن يجدو زبونا لها، فتصبح أراضيهم السكنية عبئا ماديا عليهم.

<sup>1</sup> ولذا فالمقدرة الشرائية للمستهلك هي التي تحدد السعر، والا لوضع المُلاك اسعارا فلكية لأراضيهم السكنية.

ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول بلغة المرونة "ان مرونة الطلب على الأراضي في السوق الطبيعية تكون لا نهائية ". ذلك لأنه أي نسبة تغير إيجابية في السعر ستسبب استجابة سلبية ١٠٠٪ للكمية.

الباب الثامن: الاحتكار

مبحث: أشكال الاحتكار الأربعة

لفظ الاحتكار عموما يعني عدم وجود المنافسة. وحد الاحتكار هو: مقدرة المنتج على وضع سعر أعلى من سعر السوق، ولا يفقد حصته السوقية. والاحتكار درجات، تمتد من احتكار مطلق إلى احتكار جزئي. أما أسبابه: إما بمنع دخول المنافسين بقوة السلطة، أو بالمارسات الاحتكارية المتنوعة المتعمدة، او بسبب عوامل ندرة او ارتفاع كلفة انتاج، أو بسبب ديناميكية السوق، فهذه أربع اشكال للاحتكار.

ومثال الشكل الأول: كحصر انتاج معدن أو سلاح ما، على منظات الدولة، يعتبر مثالا على منع دخول المنافسين بقوة السلطة. وكذلك التفضيلات الحصرية التي تفرض بالقانون، هي مثال اخر على الاحتكار المتعمد السلطوى.

وكمثل إيضاحي للشكل الثاني -الاحتكار المتعمد- نمثل بلجوء الشركة الضخمة على تخفيض الأسعار دون الكلفة، إذا ما دخل منافس جديد حتى يفلس ويخرج من السوق، ثم تعود لرفع الأسعار. أو كتخزين

السلع القابلة للتخزين؛ لخفض العرض ورفع الأسعار وغير ذلك من المهارسات.

وأما الاحتكار لسبب عوامل الإنتاج، وهو النوع الثالث، فمن اسبابه: ارتفاع كلفة الإنتاج والندرة في الموارد. فمثلا: الإنتاج الذي يعتمد على خبرات نادرة أو كلفة عالية الإنتاج، تجد سوقه محتكرة، كصناعة الطائرات والأسلحة المتقدمة والاستشارات المتقدمة. ومن اسباب الاحتكار، الشهرة. فالسلعة التي يكون من طبيعتها اعتياد الناس عليها ذوقًا أو خبرةً وتعليمًا تصبح محتكرة لسوقها، كبرامج ميكروسوفت مثلاً. فالندرة في تخصصات العلوم التي تتعلق بصناعة معينة وبراءات الاختراع، تمنع من فتح السوق للمنافسين، كصناعة بعض الأدوية والأسلحة. والكلفة الضخمة لتأسيس المصنع، تمنع من دخول المنافسين، كصناعة الطائرات والبوارج البحرية والسفن العملاقة.

وأما الشكل الرابع فهو الاحتكار طبيعي. والاحتكار الطبيعي لا يكون بسبب ممارسات متعمدة، بل تراه يحدث تلقائيًا نتيجة لانقلاب ديناميكية السوق بسبب تحقق الكلفة العالية قبل الإنتاج.

وحد الاحتكار الطبيعي هو: كون ديناميكية سوقه تسبب نقصان كلفة الإنتاج مطلقا مع زيادة الإنتاج. (وهذا يكون بسبب ارتفاع كلفة الثابتة بنسبة كبيرة عن الكلفة المتغيرة). ومعنى هذا نشرحه عن طريق مثال شركة الكهرباء:

فمصانع الكهرباء وتمديدات الكهرباء هي كلفة مدفوعة سواء أأنتجت شركة الكهرباء أم لم تنتج. وهذه الكلفة مرتفعة أضعافا مضاعفة كثيرة

لنسبة كلفة الوقود المنتج للكهرباء، والذي لا تُدفع كلفته إلا مع الإنتاج فكلما زاد الإنتاج نقصت الكلفة الثابتة للمصانع والتمديدات، وكلما قل الإنتاج زادت الكلفة الثابتة. فدخول شركة أخرى منافسة بمصانعها وتمديداتها لتنافس الشركة الموجودة، سيرفع متوسط الكلفة الإنتاجية؛ بسبب التنافس على الطلب وانقسام المشتركين بين الشركتين؛ مما يرفع الأسعار على المستهلك. ولذلك تحمي الحكومة الشركات التي تكون ديناميكية إنتاجها تمثل الاحتكار الطبيعي. لذا فترى منحنى عرض الكهرباء أو قانون العرض في صناعة الكهرباء مُنقلب، فتراه سلبي كالطلب لا إيجابي كالعرض.

إذا، فالصناعات ذات البنية التحتية المرتفعة الثمن التي تشكل غالب الكلفة، هي محتكر طبيعي بسبب ديناميكية السوق في العرض والطلب، كشركات الكهرباء والماء.

وفي عالم النقد احتكار طبيعي، كذلك. فعملة الاحتياط الدولية، مثال على مُحتكر طبيعي بسبب ديناميكية السوق، كالدولار. والمقصود بعملة الاحتياط الدولية هي العملة التي تتداول بها دول العالم بين بعضها البعض، في ساحة التجارة العالمية.

فوجود عدد من العملات المختلفة يُعقد التبادلات والتفاهمات، كما أنه يرفع كلفتها. ولتوضيح الرؤية، فصراف العملات لا يمكنه الاحتفاظ بكميات كبيرة لكل عملة؛ فهذا مكلف ومتعذر أحيانا. ولكن يحتفظ بعملة دولية رئيسية تكون هي المخزون الأساسي، ويتخلص من

العملات الأخرى. والاحتكار الطبيعي، ليس في الصناعات وأسواق المال والسلع فقط، بل هو أيضا في الأيدولوجيات والأديان والثروات. الباب التاسع: توجيه الضريبة لكسر الاحتكار في الزمن أو بالزمن التجارة في الشيء، تجارة سلبية فهي مجرد تدوير للسلعة. والاحتكار هو أداة التدوير، ويكون احتكارا بالزمن واحتكارا في الزمن

المبحث الأول: الاحتكار بالزمن

الاحتكار بالزمن (أي عن طريق الزمن) هو الاحتكار المعروف وهو حبس السلعة عن نزولها السوق حتى ترتفع أسعارها. فهو استخدام الزمن كوسيلة للاحتكار.

ويُستخدم الاحتكار بالزمن إذا كانت السلع لا تفسد أو لا تقل قيمتها مع الزمن كالمعادن وكالأراضي مثلاً (في الحالات الطبيعية). أو كالذهب والمعادن النادرة. فهذه لا يفسدها الزمن ولا يقلل من قيمتها. والاحتكار بالزمن منفصلة أحكامه عن بيع السلعة المحتكرة، فيمكن أن تُباع السلعة المحتكرة بثمن حاضر أو بأجل، وذلك بخلاف الاحتكار في الزمن.

# المبحث الثاني: الاحتكار في الزمن

أما الاحتكار في الزمن هو استخدام الزمن كوسيلة لحفظ قيمة السلعة، أو الشيء المراد احتكاره للتجارة فيه. وهذا يُستخدم عند كون الأشياء المراد التجارة فيها لا تصمد كثيراً للزمن، كقمح ونحوه. (وبعض أنواع التحوط في المشتقات الحديثة، الذي غرضه حفظ القيمة هو من الاحتكار في الزمن).

والتحوط من أجل حفظ القيمة يكون بوضع المال الذي يفسد أو تقل قيمته كثمن لمال لا يفسد أو ليس من المتوقع أن تقل قيمته. ولأقرب هذا المفهوم للقارئ فقد يتبايع مزارعين قمحا، أحدهما في الشهال والأخر في الجنوب. وغرضها بيع قمحها بسعر مرتفع. فمزارع الجنوب ينضج القمح عنده قبل قمح الشهال بستة أشهر مثلا. ويكون سوق قمح الجنوب حينها غارق بالقمح. على خلاف سوق قمح الشهال، الذي لم يجن فيه وقت جني القمح، فهو يتشوف للقمح. فهنا يقوم المزارعان بعمل عملية تبادل، فيبيع الجنوبي الف طن قمح للشهالي اليوم، على أن يسدده الشهالي الف طن قمح مثلها بعد ستة اشهر. فهنا عمل المزارعان في الزمن لحفظ قيمة القمح الذي لا يمكن تخز ينه دون فقدان قيمته. وفي الزمن لحفظ قيمة القمح الذي لا يمكن تخز ينه دون فقدان قيمته. وفي وغالبها يكون بالعملات والفائدة والديون. وشرحها هنا يطول، وليس مغرض الكتاب.

وكذلك يتبين لنا أن الاحتكار في الزمن (استخدام الزمن كوسيلة حفظ قيمة السلعة) هو أداة يتوصل بها إلى التجارة في الأشياء كذلك وتدويرها واحتكارها إذا كانت مما تتناقص قيمته.

ولذا يجب توجيه الضرائب على السلع المخزنة القابلة للاحتكار بالزمن أو على السلع المُتحوط بها، والقابلة للاحتكار في الزمن. لتجعلها الزكاة أو الضريبة سلعاً تتناقص قيمتها بالتخزين أو الاحتكار.

ففرض الضرائب علم هندسة مالية. فالتخطيط للضرائب، يجعلها عادلة وتصير أداة لتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج.

وقفة فلسفية: احتكارية العملات والثروات واللغات والأيدولوجيات سبق في الفصل السابق بيان أن هناك في الاقتصاد ما يسمّى بالمُحْتكِر الطبيعي. وهي الصناعات أو الخدمات التي تقل كلفة إنتاجها كلما ازداد إنتاجها أو عدد زبائنها، كشركات الكهرباء مثلاً.

ومصطلح " احتكاري بالطبع " ، استعاره قرين سبان، في وصفه لعملة الاحتياط الدولية، التي كانت سابقاً الذهب وأصبحت اليوم الدولار. واستعرته أنا هنا للغة الإنجليزية.

فنحن نرى غياب الإنجليزية في الأماكن والمواصلات العامة في أوربا. ونلاحظ افتخار الفرنسيين والألمان للغاتهم والاعتزاز بها، وهذا أمر مشهور ومعروف. وعلى الرغم من هذا كله، فإنك ترى أنّ اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في المعاملات والمحادثات والكتابات في البنك المركزي الأوربي، والذي يضم تسع عشرة دولة أوربية، ولا واحدة منها - باستثناء أيرلندا - تتحدث اللغة الإنجليزية!. كها أننا نرى استخدام الدولار كعملة احتياط وتبادل دولية من أعداء أمريكا، قبل حلفائها.

فما هو التفسير العلمي لهذا التناقض الصوري العجيب؟ التفسير هو أنّ الدولار واللغة الإنجليزية، هما اليوم احتكاريان بالطبع. الدولار في عالم العملات والإنجليزية في عالم اللغات. فاستخدام عدة عملات في المعاملات المالية الدولية، يرفع كلفة المعاملات. كما يتطلب الاحتفاظ بكميات من كل عملة في صورة شبه السيولة، من أجل استخدامها عند الطلب؛ وهذا يضيع فرصة الاستثار الأمثل لها.

ويشرح لماذا يغلب الدولار على معظم احتياطيات البنوك المركزية العالمية. والوضع أشد بالنسبة للإنجليزية. فتعلم أكثر من لغة هو أمر غير متيسر على الكثير، والاحتفاظ بمترجمين أو الترجمة إلى عدة لغات هو أمر مكلف وغير عملى.

وهذه الاحتكارية الخلقية لا منظم لها إلا ديناميكية تعامل المجتمعات البشرية على ما خلقها الله من طبيعة تسخير الأمثل والأيسر. ولا تستطيع أي حكومة أو حكومات في كسر هذه الاحتكارية أو تنظيمها أو منع منافس جديد لها.

وهناك احتكارية طبيعية نراها في الأيدولوجيات والأديان والثروات. فسيطرة أيدلوجية أو مذهب ديني على إقليم أو بلد أو على العالم، تمنع من ظهور غيرها. فقوة انتشار مفهوم الديمقراطية وكثرة أتباعها، يمنع من ظهور نظام سياسي جديد. وذلك؛ لغياب الدافع للتفكير في نظام جديد؛ بسبب سيطرة الثقافة الديمقراطية على فكر المجتمعات؛ فيمنع هذا من وجود البنية التحتية الكافية من التفكير والتنظير اللازم لتأسيس فكر أيدلوجي جديد، ومن ثم نجاح جمود نشره وتطبيقه.

ومثل هذا الاحتكار الطبعي نراه في الأديان والمذاهب. فقد احتكر مثلاً المذهب الكاثوليكي طبيعياً، الديانة النصرانية، وما ظهر المذهب البروتستانتي إلا متأخرًا جدًا، بعد أكثر من خمسة عشر قرئا، لموافقة المذهب البروتستانتي لأهواء البعض الراغبين في التخلص من هيمنة الكنسية الإيطالية، مما محمد للانفتاح التدريجي للحريات الدينية في اوروبا، ومن ثم، فتح الباب لبداية عصر التنوير عندهم.

وهناك الاحتكار الطبيعي للثروات. فالاقتصاد عمومًا مثل الحكم والسياسة. فكما أنه لا تستقيم أمور المجتمع والدولة إذا كان كل المجتمع أو غالبه حكامًا أو سياسيين، أو أن تُوزع على أفراد المجتمع مقاليد قرارات السُلطة، فكذلك لا يصلح أن يملك غالب المجتمع غالب الثروة، أو أن تُوزع على أفراده ثروات المجتمع.

والمغزى: أن الاحتكار الطبيعي خلق من خلق الله وسنة من سننه في تنظيم هذا الكون، ويجري وفق سنن الله في الحياة، مثله مثل الحياة ولموت والليل والنهار والفيزياء والكيمياء.

وهنا نمون قد أوجزنا بعض تطبيقات الاقتصاد الجزئي، لنمر سريعا على الاقتصاد الكلي وبعض مفاهيمه ومتعلقاته وتطبيقاته

## الفصل الثاني: الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي ينظر في فترة زمنية محددة، لإنتاجية المجتمع كلها السلعية منها والخدمية، التي يُنتجها مجتمع ما فوق أرض بحدود محددة، وتحت سلطة نقدية ومالية موحدة.

وبخلاف الاقتصاد الجزئي، فقد تعرض علم الاقتصاد الكلي عندماكان جنينيا في أحشاء الاقتصاد الجزئي لصدمة إنتاج الآلة الهائل الذي خلق الطبقة الوسطى؛ مما تسبب في ولادته كعلم مستقل. وثم ما لبث أن فطم في محده بفشل النظام النقدي المحدود القائم على الذهب؛ مما سبب صدمة أخرى له بتغير النظام النقدي. ثم تعرض لصدمة التكنولوجيا والاتصالات التي غيرت آثار الإنتاج الكلي على الاقتصاد؛ بسبب مضاعفتها أضعافا أخرى كثيرة؛ مما غير مقاييس الحياة الإنسانية بسبب مضاعفتها أضعافا أخرى كثيرة؛ مما غير مقاييس الحياة الإنسانية

الكريمة. كما غيرت مفاهيم استقلالية النظام النقدي المحلي، فدمجته ضمن منظومة نقدية عالمية واحدة عن طريق الاتصالات والتكنولوجيا. وآخر تعديل له هو ابتكارات برناكي- رئيس الفدرالي الأمريكي- في سياساته في ضح النقد والتعامل مع فح الفائدة.

فعلم الاقتصاد الكلمي لم يستطع أن يكتمل ويلحق بسباق التغير الهائل الذي حدث في القرن الماضي- نسبيا إلا في هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، على انتظار فيما تأتى به الأيام من صدمات جديدة.

ويدرس الاقتصاد الكلي الطلب العام والعرض العام للمجتمع، من أفراده وشركاته وحكومته على السلع والخدمات، وأثر تفاعلها على السعر العام. لذا؛ ألحقت السياسة النقدية والسياسة المالية بالاقتصاد الكلي. فالنقد يدخل في كل من الطلب الكلي والعرض الكلي، وكذلك ضريبة الدخل ونحوها من الضرائب الشاملة أو شبه الشاملة. فهدف الاقتصاد الكلي النهائي هو تخفيف البطالة، ومواضيعه التي تخدم هدفه كثيرة، منها: التضخم والضرائب والنقد.

يدرس الاقتصاد الكلي الطلب العام والعرض العام للمجتمع، من أفراده وشركاته وحكومته على السلع والخدمات، وأثر تفاعلها على السعر العام. فلذا؛ ألحقت السياسة النقدية والسياسة المالية بالاقتصاد الكلي. فالنقد يدخل في كل من الطلب الكلي والعرض الكلي، وكذلك ضريبة الدخل ونحوها من الضرائب الشاملة أو شبه الشاملة. فهدف الاقتصاد الكلي تخفيف البطالة، وأما مواضيعه التي تخدم هدفه فهي كثيرة، منها: التضخم والضرائب والنقد.

ويُدرس الاقتصاد الكلي، المجتمع كاقتصاد مغلق معزول عن التبادلات الخارجية الدولية، كما يدرسه كاقتصاد مفتوح يتفاعل مع اقتصاديات العالم. ولكل الدراستين حالاتها التي تصلح لها. وإن كانت دراسة الاقتصاد، كاقتصاد مغلق هو البنية الأولى لأي دراسة اقتصاد انتاجي صناعي، ثم يُدخل عليه الاقتصاد المفتوح.

ويا يجاز جامع، فالاقتصاد الكلي هو كل ما يتعلق بالإنتاج الكلي الذي ينتجه المجتمع من سلع وخدمات. ولذا؛ ألحقت السياستان النقدية والمالية به. فوزارة المالية والبنك المركزي لا يضعان سياستها لقطاع معين دون آخر، بل تدخل في كل ما ينتجه المجتمع السعودي من سلعة أو خدمة.

وديناميكية السياسة المالية والنقدية وأثرها وتفاعلها مع الاقتصاد العام المحلي والدولي، لم تتبلور وتُفهم تماما على المستوى الأكاديمي إلا حديثا في الثمانينات-، وخاصة السياسة النقدية (وذلك بسبب تأخر فهم آثار انفصال ربط العملات بالذهب). وبسبب تبلور هذه المعرفة للديناميكية اليوم، تجنبنا الآثار المدمرة التي كانت حتمية بسبب الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠٠٨م وكما حدث في الكساد العظيم ١٩٢٩م -١٩٣٩م. الباب الأول: الناتج المحلي

وضع مقياس الناتج المحلي، في منتصف عقد ١٩٣٠، وذلك بناء على أوامر الرئيس فرانكلين روزفلت، حين كان الرئيس المبدع يقود بلاده خارج الكساد العظيم، من خلال اصلاح وتجديد النظام الاقتصادي الرأسهالي، بالتدخل المحسوب للحكومة في تحفيز العرض، وإصلاح

سوق العمالة. فروزفلت كان بحاجة لمؤشر يحكم به على صواب اصلاحاته أو خطأها.

فغرض الناتج المحلي هو قياس حجم قياس اقتصاد الدولة. ويجب ان ينتبه إلى أن وسيلة قياس الناتج المحلي الحقيقي، هي كمية الإنتاج لا قيمة الإنتاج، فصناعة خمس طائرات قيمتها خمس ملايين، أعظم انتاجا من صناعة طائرة واحدة مماثلة في العام السابق، وكانت قيمة هذه الطائرة عشرة ملايين دولار.

لذا نحن نعزل القيمة النقدية عن الإنتاج، وإلا فإننا لن نحصل على مقياس حقيقي دقيق للإنتاج ونموه. فمثلا، لو كانت الأحوال غير اعتيادية، فانخفضت أسعار القمح هذا العام؛ فأصبح سعر طن القمح لهذا العام هو دولار واحد، وقد كان سعره العام الماضي أربع دولارات؛ فسيكون قيمة إنتاج القمح الحالي دولارين، مقابل أربعة دولارات قيمة إنتاج القمح الماضي، فهذا يظهر لنا أن نمو الإنتاج لمزرعة القمح هذه السنة هو نمو سلبي بمقدار ١٠٠٪ رغم أن المزارع قد ضاعف كمية الإنتاج. لذا يُقاس النمو بالكمية وتحسب قيمتها تبعا لقيمة سنة مرجعية.

فغرض علم الاقتصاد هو الإنتاج الحقيقي من سلع وخدمات، لا انتاج النقود. فالنقود لا تؤكل ولا تُشرب ولا تُركب ولا تُلبس، بل لا وجود ملموس لها، ولا قيمة لها في ذاتها. إنما هي مجرد اسم نسمي به الشيء، فتسمي حصانك بالبراق، ويسمي غيرك ابنه بالبراق، فالاسم لا حقيقة له في ذاته إنما فيما يدل عليه.

وبالناتج المحلي يُقاس تطور الإنتاجية وتقدم اقتصاد البلاد. فنمو كمية الإنتاج يعتبر تقدم في الإنتاجية وزيادة في الثروة، إلا في حالة أن يكون الإنتاج موردا ناضبا كالنفط والغاز. وذلك بخلاف بناء مصافى جديدة وآكتشاف الآبار وتجهيزها، فهذا يعتبر نموا حقيقيا. أما مجرد زيادة ضخ الإنتاج النفطى فهو في الواقع استهلاك للثروة لا زيادة لها؛ ولهذا فاقتصاديات النفط والغاز لها اعتبارات خاصة تختلف حتى عن اقتصاديات الموارد الناضبة، فما بالك باقتصاديات الصناعة والخدمات. وبالناتج المحلى كذلك، يقاس مستوى ثراء الدول، وذلك بتقسيمه على عدد السكان، سواء أكانوا مواطنين أم أجانب. وذلك نابع من افتراض أن مجموع السكان، هم من قاموا بالإنتاج. لذا، فيجدر بنا هنا، أن ننتبه إلى أن دول النفط والغاز ونحوها، لا يكون مجموع السكان هم من أنتج الناتج المحلي، بل قد يكون غالب الناتج المحلي مجرد ثروة أورثها الله أهل البلاد، أي مواطنيها، لا ساعات عمل بشرية. فإن قيل: فماذا عن الدول المنتجة للفحم والنحاس والحديد ونحوها؟ فيقال: إنها لا تُعد كدول النفط والغاز، ذلك لأن صناعة التعدين تستهلك عددا كبيرا من العالة، بخلاف صناعة النفط والغاز. لذا فتقسيم ناتج دول الفحم والحديد ونحوهما على عدد السكان، لا يعطى تصورا خاطئا عن ثراء دول التعدين، بافتراض تمتع نظامها السياسي والاقتصادي بالشفافية والمحاسبة.

فالناتج المحلي من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويشكل هو ومؤشر الأسعار، ركنا دراسة الإنتاج الكلي الحقيقي. ولذا ترى صفات تضاف

لمؤشر الناتج المحلي أو تلحق به، لتعزل الأسعار عنه. أوصاف كلفظ "الحالي " أو "الحقيقي " أو "لاسمي " أو "بالقوة الشرائية " أو بالدولار العالمي وهكذا، وكل هذا موجود في الكتب الأكاديمية. لذا فحساب التضخم من اساسيات التحليل الاقتصادي الكلي، بخلاف الاقتصاد الجزئي، فهو ينظر الى المثال في الحالة السابقة، على انه نقص في نمو الأرباح.

الباب الثاني: التضخم

التضخم هو نسبة الزيادة السنوية المستمرة. فاستمرارية توقع الزيادة، هو ما يجعل زيادة السعر تلك السنة تضخا. أما زيادة الاسعار الناتجة من ضريبة مثلا، فهذه لا تعد تضخا، فهي تكون مرة واحدة ولا تستمر بل قد تنزل مع اعراض الطلب.

أتفق علماء الاقتصاد على أن تضخما سنويا نسبته من ٣٪ - ٥٪ هو هدف مرغوب طالما أنه متوقع، وذلك لتحفيزه للاستثمار ولدفعه لعجلة النمو. فأما منطقة اليورو فاختارت نسبة ٣٪ للتضخم المستهدف، وذلك لنضوج اقتصاده، فلا مجال فيه لطفرات تنموية كالبلاد الناشئة. فالبلاد الناشئة قد يصل نموها احيانا الى ١٥٪ سنويا، كالصين مثلا في احد فترات طفرتها التنموية. فحينها، سيكون تضخم ٢٠٪ سنويا مقبولا ومعقولا، بل ومرغوبا. لأنه يكون حافزا للاستثمار كما يكون قيدا على الاستثمار فلا يستثمر إلا الأقدر ربحيا -أي الأعلى انتاجيا- على دفع نسب فائدة التمويلات المرتفعة التي تتضمن التضخم المتوقع. فالفائدة الخقيقة + التضخم المتوقع.

ولننظر من حولنا فنتأمل الاقتصاديات التي تشهد نقلات تنموية حضارية من أمثال شنغهاي، بكين، سنغافورة، ماليزيا، دبي، قطر وغيرها، كلها مرت بتضخم تنموي، والاسعار لا تعود للانخفاض في الاقتصاد الكلي -الا في حالات كساد-، كما بينا سابقا. فلا يوجد تطور ونمو اقتصادي من دون تضخم (إلا في حالات نادرة لا تنطبق على الدول النامية).

## وذلك لسببين رئيسين:

أولها أن النمو والتطور يخلق مزاحمة على السلع الإنتاجية و الخدمية والمالية فتصبح شحيحة فترفع أسعارها لفترة زمنية معينة لا تلبث أن تنخفض بانخفاض الطلب عليها أو بزيادة الإنتاج الذي حفزه ودفعه ارتفاع الأسعار.

وأما السبب الثاني فهو ارتفاع مستوى الازدهار المعيشي الذي سيستمر سببا لارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الجودة العالية التي أوجدها الطلب عليها من قبل المستهلك الذي أرتفع دخله نتيجة للنمو الذي مرت وتمر به بلاد ذلك الاقتصاد.

والتضخم يفقد بعضا من القيمة الشرائية للنقود. وينبني على هذا أن دين الحكومة وديون الشركات والأفراد أيضاً قد فقدت جزءا من قيمتها الأسمية. فالفائدة تتكون من الفائدة الحقيقة + التضخم المتوقع. وقد يقدم التضخم تخفيضا حقيقيا لهذه القروض، إذا ماكان التضخم أكبر من المتوقع به. بل وأحيانا تصبح أسعار الفوائد على القروض أقل من نسبة

التضخم، حتى يصبح في قيمته الحقيقية لا الاسمية، قرضا خاليا من الفوائد بل أنه يُسدد بأقل من قيمته.

وأما إذا نظرنا للتضخم نظرة استثارية، فارتفاع الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار العالمية هو حافز قوي للمستثمرين لاستثار أموالهم محلياً، وذلك لارتفاع العائد الربحي، وثم نمو الاستثار يدفع عجلة النمو والتطور. وشاهد ذلك النهضة المعارية التي قامت في دبي.

مبحث: في التفريق بين التضخم النقدي والتضخم التنموي التضخم التنموي المحلية. التضخم النقدي هو زيادة كمية النقد عن حاجة السوق المحلية.

وينعكس على القوة الشرائية المحلية كما انه ينعكس على سعر الصرف، فيدخل عليها انخفاض قيمتها الدولية من طريقين:

الطريق الأول: هو تأثر المستورد الأجنبي بالتضخم النقدي المحلي، الذي يشتري السلعة المحلية بنفس قيمة عملته التي كان يشتري بها من قبل. فإن كانت عملته تأتي بالكرسي بدولار، والدولار كان يساوي درهما محليا، أي ان سعر الكرسي محليا كان بدرهم محلي. فإن صار سعره محليا، أي ان سعر الكرسي محليا كان بدرهمين، والا فلن يشتري منه المستورد.

الطريق الثاني: زيادة النقد المحلي في السوق المحلية، سيدفعه للخارج، فتزيد كميته في السوق الدولية، إن لم يكن مربوطا بعملة أخرى- وبالتالي ستنخفض قيمته.

فالتضخم النقدي هو التضخم الغير معتاد الغير مقترن بنمو ولا ارتفاع كلفة عامل يدخل في الإنتاج الكلي كالطاقة مثلا. وهو تضخم ملاحظ عند عامة الناس. ويحدث -كما سبق الإشارة اليه - عند زيادة كمية النقد بلا طلب عليه من الإنتاج الحقيقي المحلي. فهنا ترتفع نسبة التضخم بمقدار نسبة زيادة فائض النقد في السوق الانتاجية المحلية. كما تنخفض قيمة صرف العملة بمقدار نسبة زيادة فائض النقد عن حاجة السوق الدولية، وذلك في العملة المعومة. أما في العملة المربوطة، فيتمثل هذا الفائض النقدي المحلي المهاجر، نقصا في الاحتياطيات الأجنبية. فالتضخم الكبير الذي نراه في بعض البلاد التي تقودها قيادات اقتصادية تعيسة، إنما هو تضخم نقدي، ولهذا نراه ينعكس فورا على سعر صرف عملتها، فيخفض قيمتها ان كانت معومة، او يكسر ربطها إن كانت مربوطة، بعد ان تعجز الاحتياطيات عن الوفاء بتعهد البنك المركزي المعلن لسعر الصرف.

اما التضخم التنموي، وهو التضخم الحتمي الحدوث مع ديناميكية نمو الاقتصاد. فنمو الاقتصاد الكلي، لا بد وان يجلب معه تضخها تنمويا، قد تقارب نسبة التضخم نسبة النمو، وقد تقل او تزيد، تبعا لعوامل كلفة الإنتاج الكلي، كارتفاع أسعار الطاقة مثلا. ومن الشواهد هنا، النمو الاقتصادي في عهد كلينتون، والذي رافقه انخفاض أسعار النفط مما دفع نسبة النمو بأعلى من نسبة التضخم. ولا ننسى ان التضخم يدخل في كلفة الإنتاج الكلي، لذا فكلها قل التضخم التنموي لعامل ما، كلها انعكست قلة التضخم على زيادة دفع النمو، وذلك في ديناميكية، يسهل شرحها بالنظر لمنحنى الطلب العام، وتفاعله مع منحنى العرض العام القصر الأجل والطويل الأجل. ونحن نلاحظ التضخم الذي

يصاحب طفرات النمو في الدول الناشئة مثلا، فهذا تضخم محمود مطلوب كالغيث، يأتي نتيجة نمو كالبلل يأتي من الغيث. فالتضخم السنوي المعتاد، والملاحظ في الدول الصناعية المتطورة، هو تضخم تنموي، حتمي لا بد منه. والتضخم التنموي، محسوب ضمن الفرصة البديلة للاستثار.

وهناك التضخم الانكماشي وهو معكوس التضخم التنموي، ومتعلق بزيادة كلفة الإنتاج العام، بدون وجود نمو في الاقتصاد. وهذا يحدث عندما تزيد كلفة عامل ما لسبب ما، خارجي او محلي، وعامل الكلفة هذا يدخل في الإنتاج الكلي عموما، كالطاقة مثلا. فهنا تزيد كلفة الإنتاج العام بينما الطلب العام كما هو، فيحصل الانكماش. فالتضخم الانكماشي إذا: هو التضخم الناشئ من زيادة كلفة ما في العرض العام. مثاله ارتفاع أسعار النفط. فالنفط هو يقود اسعار الطاقة، والطاقة تدخل في جميع مراجل الإنتاج، فبارتفاعه ترتفع كلفة الإنتاج، فان لم يوافقها ارتفاع طلب تنموي أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة، حصل التضخم الانكماشي، فانكمش النمو وازدادت البطالة.

## تطبيق: تضخم السبعينات الهائل

في آخر زمن الحرب العالمية الثانية قامت معاهدة برتن وود بسبب انقطاع التجارة العالمية؛ لعدم وجود عملة دولية يثق بها السوق الدولية، مع صعوبة استخدام الذهب لوزنه وحجمه وتعرضه للمخاطر، مع ندرته وقلته التي لا تقدر على الوفاء بحمل التجارة الدولية. فجاءت المعاهدة التي نصت على ربط العملات بالدولار، وأن يرتبط الدولار بالذهب بسعر ٣٨٨ للأونصة.

وثم خلال الأربعينيات والخمسينيات أدرك الأمريكان أن الذهب لم يعد صالحًا كعملة؛ فالذهب محدود، وإنتاج الآلة أصبح هائلاً؛ وهو ما سيسبب انخفاضًا للأسعار؛ فتتوقف الاستثارات. وأيضًا الذهب لا عقل له، وهو يتحكم بأسعار الفائدة والسيولة عن طريق وفرته وندرته. وكانت فكرة فصل العملات عن الذهب، وتركها تستمد قوتها من السوق أسوة بالسلع، من الأساطير العلمية التي تدعمها النظرية والمنطق، ولكنها تخلو من التجربة التطبيقية.

فالنظرية محماكانت قوة منطقها فمن المغامرة تطبيقها بشكل شامل على المجتمعات الإنسانيات، سواء أكانت النظرية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. ولهذا، بدأت أمريكا خلال الستينيات بإدخال السندات الأمريكية تدريجيًّا كاحتياطيات نقدية؛ لتحل محل الذهب. وخلال ذلك العقد تسربت الأخبار، واحتدم الصراع الفكري الاقتصادي حولها. ومن أهم ما كُتب آنذاك مقال (الذهب وحرية الاقتصاد)، لقرين

سبان1 عام ١٩٦٦م، على الرغم من خطأ نتيجته في هذا المقال، كما سيأتي.

وتضخم السبعينات الهائل الذي تبع ارتفاع أسعار النفط، اعتقد أنه كان خطأً ابتداء من الفدرالي الأمريكي في ضخه للنقد في محاولة منه لتعويض الاقتصاد كلفة زيادة ارتفاع أسعار البترول. فقد تضاعفت الأسعار ٢٢٤٪ في عقد واحد دون نمو اقتصادي يُذكر. بينها احتاج الاقتصاد الأمريكي لثلاثة عقود ليحقق نفس نسبة التضخم التي تحققت في فترة ١٩٧٣م-١٩٨١م، بالرغم أن الاقتصاد نما في الثلاثة عقود ما يقارب خمسة اضعاف فترة تضخم السبعينات. (والشاهد ان النمو يأتي بالتضخم، كما قلنا سابقا، ان هناك تضخم تنموي).

وسواء أخطأ أو تعمد، الفدرالي الأمريكي ضخ الدولارات لثماني سنوات متواصلة إلا أنه استطاع بها أن يحافظ على مواصلة رفع أسعار البترول، واستطاع ببث هيبة البترول أن يوجد غطاء بديلاً من الذهب للدولار، حتى إذا ثبت الدولار كعملة احتياط دولية انهارت أسعار البترول.

وعموماً، فما زال الاقتصاد الكلي يتطور يومياً، وآخر تطوراته: سياسات برناكي 2 النقدية في تجنيب أمريكا الأزمة المالية الحالية، مع تفادي مخاطر آثارها المستقبلية. فقد أدت سياسيات برناكي بشراء

الان جرینسبان. الرئیس السابق للاحتیاطي الفیدرالي للولایات المتحدة خلال فترة رئاسة رونالد ریغان، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش،
 ۱۹۸۷م - ۲۰۰۲م
 ۲۰۰۲م - ۲۰۰۲م

السندات الطويلة الأجل إزالة شبح ارتفاع الفوائد في المستقبل، والذي كان الجميع يتوقعه من قبل نجاح سياسات برناكي. وختاماً، فما زال الاقتصاد الكلي يشكل فئاً للفكر الاقتصادي التقليدي. فحداجة علم الاقتصاد الكلي ما زالت تصطاد اقتصاديات الدول، هنا وهناك. فحتى اليوم، لم تحصل تطورات جذرية في علم الاقتصاد الكلي، فما اليورو مثلاً إلا فكرة ساذجة اقتصادياً لا تبعد كثيراً عن سذاجة فكرة بيع النفط بالريال السعودي. وما تقليد اليونان لغيرها من الدول ذات العملة الحرة إلا أحد ضحايا فحاخ الفكر الاقتصادي التقليدي.

مبحث: أسباب تضخم السبعينات وارتفاع أسعار النفط التحاليل الاقتصادية الظاهرية المتنوعة لتلك الفترة تدور كلها حول أن البنك المركزي الأمريكي كان يضخ الأموال بسبب المحافظة على مستوى الطلب العام، وأن ارتفاع التضخم هو نتيجة لذلك ولارتفاع أسعار النفط، وهذه قراءة أكاديمية سطحية لا تخلو من نظر. وهناك من قال أنه مقصود لتحفيز الاقتصاد لاختراع بدائل عن النفط، وهذه ابعد من التي قبلها.

فارتفاع أسعار النفط بسبب المقاطعة العربية والإسلامية ماكان له أن يستمر بعد انتهاء المقاطعة، لو أن السياسة النقدية الأمريكية لم تعمل على استمراره، بمواصلة زيادة ضخ الدولار دون مقابل انتاج مكافئ له، مع سريان هذه السيولة في الاقتصاد.

وأقول: قد أتاح قطع النفط فرصة إمكانية تحقيق إيجاد غطاء حقيقي للدولار بدلا من الذهب، وذلك حتى يستقر الدولار عالميا كعملة الاحتياط الدولية بعد نكسة تخليه عن الذهب ١٩٧١م. وقد عمل الاستشاريون الاقتصاديون الأمريكيون على تحقيق هذا هدف المحافظة على ارتفاع أسعار النفط، من خلال هدفين وسيطين هما: المحافظة على زخم استمرار ارتفاع أسعار النفط من جمة، وعلى تفادي آثار تكلفة هذا الارتفاع على الاقتصاد الأمريكي من جمة أخرى ولمنع زوال أثر قامت السياسة النقدية الأمريكية بضخ الدولارات لتحافظ على ارتفاع أسعار النفط الاسمية من جمة، ولتوازن تكلفة ارتفاع الأسعار بتخفيض القيمة الشرائية للدولار من جمة أخرى. فارتفاع أسعار النفط يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج الكلي، فما من شيء يُنتج إلا والنفط عامل من عوامل التكلفة الإنتاجية فيه. والمُنتج لن يتحمل ارتفاع التكلفة بمفرده بل سينجير بعضها على المستهلك. والمستهلك إن لم يجد سيولة تمكنه من الشراء، فلن يشتري، وبالتالي لن يستطيع المنتجون بيع منتجاتهم، مما يؤدي إلى خفض الإنتاج الكلى والدخول في دوامة الانحسار الاقتصادي. وهذا الذي تم منعه او التخفيف منه بضخ الدولارات مرة بعد أخرى، من اجل زيادة الطلب العام بزيادة القوة الشرائية، ومن غير إنتاج حقيقي مقابل له، فهذا الضخ ليس له الانهاية واحدة، وهو انعكاسه على شكل ارتفاع مجرد في الأسعار.

ففي تلك المرحلة التي تخللتها صدمة النفط الأولى بقطع الإمدادات وصدمة النفط الثانية بأزمة الرهائن الأمريكية في إيران - أي من عام م١٩٧٣ - ١٩٨١ م - ارتفع معدل الأسعار في أمريكا بنسبة ١٢٤ ٪. وما ذاك إلا لأن البنك المركزي الأمريكي كان يقابل كل ارتفاع لأسعار النفط بضخ "طبع" الدولار مزيد من أجل المحافظة على مستوى الطلب الأمريكي العام، الدولارات، (وبهذا أيضا تضييع القيمة الشرائية لدولارات النفط أيضا).

فكلما ضخ البنك المركزي مزيدا من الدولارات انعكس جزء كبير من هذا الضخ على أسعار النفط، فتحقق الهدف الوسيط الأول وهو المحافظة على زخم استمرار ارتفاع أسعار النفط. كلما تحقق الهدف الوسيط الثاني وهو الاستمرار في المحافظة على مستوى الطلب الأمريكي العام، وذلك بتزويده بالسيولة اللازمة المكافئة لارتفاع الأسعار.

وبرغم التضخم الذي حصل، فقد تحقق الهدف الاستراتيجي بتثبيت الدولار كعملة احتياط دولية. فقد خلقت هيبة للنفط الذي يشترى بالدولار.، فحل محل الذهب.

واستمر ضخ النقد لعقد من الزمن، فتحقق هدف تثبيت الثقة بالدولار كعملة احتياط بلا غطاء ذهبي، فلم يعد هناك أسباب تدفع أمريكا للمحافظة على ارتفاع أسعار النفط، فانهار سوق النفط مع تخلي أمريكا سياسة العمل على رفع أسعاره بضخ الدولار، وتدافعت الدول المنتجة للنفط للدخول في حرب للأسعار بزيادة الإنتاج وبذل النفط رخيصا.

هذا ما أعتقد أنه خفايا ما حدث في تلك الفترة، واعتقد أنه كان خطأ ابتداء من الاحتياطي الفدرالي، ثم صار هدفا حرص على تحقيقه. وقد قرأت - أيام دراستي في أمريكا - كثيرا من الوثائق الحكومية عن حرص أمريكا على تسعير النفط بالدولار وهذا قدم لي جزءا من الصورة: وهو قصد إحلال النفط بدلا من الذهب كغطاء للدولار. ولكن لم تكتمل عندي الصورة حتى سمعت تلك المحاضرة التي أوضح فيها الياني، وزير البترول السعودي وقتها، أن أمريكا كانت حريصة أيضا على ارتفاع أسعار النفط آنذاك. وفسر الياني ذلك الحرص بنفس ما بعض قيل من أنه كان من أجل دفع الاقتصاد الأمريكي، لبحث بدائل! والتي اراها بعيدة تماما في معطياتها وحيثياتها ، ونتائجها. ولكن معلومة حرص القيادة الامريكية على أن توصل لدول النفط، عدم معارضتها لارتفاع أسعار النفط، هي التي أكملت الصورة التحليلية الاقتصادية لسر ارتفاع أسعار النفط لأعوام عدة من غير ارتفاع للطلب الحقيقي عليه في تلك الفترة.

الباب الثالث: السياسة المالية والسياسة النقدية:

تهيد:

السياسة المالية: هي السياسات المتبعة في تحديد الدخل والإنفاق، وتقوم بها وزارة المالية أو الخزانة. أما السياسة النقدية: فهي السياسات المتبعة في تحديد مستوى كمية النقود في المجتمع الاقتصادي، ويقوم بها البنك المركزي. وعمل السياسة النقدية والمالية في الاقتصاد كعمل اللِّجام في الحصان. والحصان في هذا التشبيه، هو الاقتصاد. فإذا ما جمح الحصان شد اللجام يجب أن يكون محسوبا، لكيلا يتوقف الحصان تماما أو ينقلب على فارسه. يكون محسوبا، لكيلا يتوقف الحصان تماما أو ينقلب على فارسه. فاللجام كفيل بإيقاف الحصان، ولكن إطلاق اللجام للحصان لا يلزم بأن يجعل الحصان يتحرك إلى الأمام، فقد يحرد الحصان، فلا يتحرك بأن يجعل الحمان يتحرك إلى الأمام، فقد يحرد الحصان، فلا يتحرك والمالية مع الاقتصاد.

المبحث الأول: عمل السياسة المالية

وباختصار فالسياسة المالية هي التدخل الحكومي في الاقتصاد بعكس اتجاهه. فعند الانكماش الاقتصادي وعزوف الناس عن الاستثار والاستهلاك، تتدخل الحكومة تدخلا مباشرا وغير مباشر. فالتدخل المباشر يكون بدخولها كمستثمر، وذلك بالإنفاق على المشاريع البينية والسلعية والخدمية عموما، أو بدخولها كمستهلك، وذلك بما تقدمه للمستهلك المواطن من وظائف أو إعانات أو تخفيض ضرائب دخل؛ تجعله ينفقها في الاستهلاك. (وهذا بافتراض مهم، وهو ان يكون المجتمع منتجا لما

تنفق الحكومة ولما يستهلكه الطلب العام). فتعوض الحكومة بهذا التدخل المباشر بالإنفاق، العزوف الحادث من الناس عن الاستثار وعن الاستهلاك؛ بسبب الانكهاش الاقتصادي. فتزيد الحكومة بهذه التدخلات المباشرة والغير مباشرة، من الطلب العام؛ فيعود المنتجون إلى الإنتاج لمقابلة هذه العودة أو الزيادة في طلب الناس والحكومة على سلعهم وخدماتهم.

وأثر السياسة المالية غير المباشر على الاقتصاد، يكون عن طريق تخفيض الضرائب، وزيادة الإعانات؛ لتحفز إنتاج المنتجين بتخفيض كلفة الإنتاج عليهم؛ فيزيد الإنتاج؛ فيزداد بذلك مستوى العرض العام للسلع والخدمات. ويكون كذلك بتخفيض الضرائب على الدخل عموما، فتزيد القوة الشرائية للمواطنين فيزيد الاستهلاك، فينشط الإنتاج. (ولا نسى أن هذا يكون بافتراض مهم، وهو ان يكون المجتمع منتجا لما تنفق الحكومة ولما يستهلكه الطلب العام).

والعكس صحيح في حالة الطفرات الاقتصادية، فتقلل الحكومة الإنفاق والإعانات، وتزيد الضرائب؛ لتكبح جماح الطفرة الاقتصادية.

وبما أن عمل السياسة المالية يصب في الإنتاج الحقيقي، فإن آثارها الكاملة لا تظهر إلا على المدى البعيد وهي التي تحقق استمرارية النمو، وذلك بعكس السياسة النقدية. فآثار السياسة النقدية تظهر سريعا في دفع عجلة الاقتصاد أو كبحه، ولكنها لا تحقق استمرارية النمو، ولذا؛ تضيع فاعليتها في المدى المتوسط والبعيد.

وأدوات السياسة المالية المباشرة وغير المباشرة أداتين: الأولى الضرائب (وعكسها الإعانات) والثانية الإنفاق الحكومي.

وقفة: الميزانية وصف للإنتاج والسياسية والثقافة

فميزانية الضرائب تحكي إنتاجية المجتمع بشرط إدراك نظامه السياسي. فإدراك النظام السياسي يبين نوع الضرائب المكون لها. فإن أُدخل على ذلك، نظامما النقدي وحجمه، تبين للمتأمل الناظر نوع انتاجية المجتمع من حيث الجودة والكفاءة.

فمصدر ريع ميزانية ضرائب الدخل، ما هو إلا جزء من كلفة الإنتاج للفرد في المجتمع. فكلما زاد إنتاجه زادت حاجته ومطالبه للخدمات العامة وبالتالي زادت ضرائبه.

وأما ميزانية ضرائب السلع فهي تدل على نظام إقطاعي، تُفرض الضرائب فيه على الضعيف ليستفيد منها الثري. وأما الميزانية التي يغلب عليها ضرائب الدخل وفيها بعض من ضرائب السلع، فهذا يدل على نظام سياسي راسخ ونظام اقتصادي متقدم، يستغل الضرائب الاستغلال الأمثل في ظل نظام اجتاعي يوجه الضريبة لتنظم حياته الاجتاعية.

وأما الميزانية التي لا تقوم على الضرائب، فهي إما ميزانية مجتمع حربي قائم اقتصاده على الغزو، أو مجتمع مترف قائم اقتصاده على منجم الذهب (أي الموارد الطبيعية كنفط وغاز ونحوهما). وكلا المجتمعين يخلو نظامها السياسي من الاستقرار ومن الإنتاجية. فالمجتمع الحربي إما أن تتكالب عليه الأمم أو يركن للدعة، والمجتمع المترف يعيش خيالات الأوهام ويكثر حوله المنافقون والمسترزقون من شتى أنحاء العالم.

ومتى قُرن تأمل الميزانية مع النظام النقدي وحجم كمية النقد في المجتمع، تبين للناظر نوع إنتاجية المجتمع وكفاءتها. فكلما تقارب حجم الميزانية مع

حجم كمية النقد، كلما دل ذلك على قلة إنتاجية المجتمع. فهذا يعني أن الاقتصاد قائم على الانفاق الحكومي، بشرط ارتباط العملة بغيرها.

فالنظام النقدي التابع لغيره (أي مرتبط بعملة أجنبية) إذا جاء مقترنا مع حالة تقارب حجم بين الميزانية وحجم المعروض النقدي، فهذا دليل على قلة كفاءة إنتاجية المجتمع وعدم استطاعة نقده القيام لوحده.

وهذا بخلاف النظام النقدي المعتمد على غيره مع صغر حجم الميزانية بالنسبة للمعروض النقدي، فهذا قد يدل على فساد سياسي لا يقضى عليه إلا بتبعية النظام النقدي لغيره، أو على ضعف في كفاءة اقتصادي ذاك المجتمع، ولكن غالبا ما يكون دليلا على هشاشة المجتمع الاقتصادي لا على عدم كفاءة إنتاجيته.

وكذلك في الاقتصاد الذي لا يتعامل كثيرا بنظام الفوائد والتمويلات، تجد المعروض النقدي الأول يُمثل نشاطه الاقتصاد. بينا المعروض النقدي الثاني والممثل الحقيقي لكثير من البلدان المتقدمة. (هذا إن توافقت في تعاريف المعروض النقدي، وما أكثر اختلافاتها).

ويأتي بعد ذلك شاهد ودليل على منطقية التأمل، كشف حساب المبادلات التجارية والمالية الخدمية للمجتمع مع دول العالم والمجتمعات الأخرى2.

<sup>1</sup> وسيأتي توضيح لمعنى المعروض النقدي

<sup>2</sup> فَأَضفَ إِلَى ذَلَكَ باننا مجتمع اقتصادي مَا زال بدائيا جدا في نظامه المالي والنقدي. فما عليك الا تجلس في بيتك وتصور مسرحية مع ابنائك تمثل فيها ميزانية وبنكا، فتغهم كثيرا من ابعاد اقتصادنا، وتقدر على فهم ما عجز عنه كثير من الاقتصاديين، فالاقتصاد علم منطق بسيط، يحكي سلوكك البشري. فلا يخادع المرء نفسه في حقيقة سلوكياته البشرية ولا يتخيل المثالية وليتخلى عن تصوراته الخاطئة او محفوظاته او تبعيته الفكرية وسيفهم الاقتصاد.

فكلما اقتربت ارقام الميزانية من ارقام النقود الخارجة من المجتمع كلما دل ذلك على صحة النظر وعدم الوقوع في الخلط والتبعية للمسميات والمؤشرات.

فمثلا قد تجد ميزانية لدولة ما تفوق معروضها النقدي، فلا يعني هذا وقوع المعني السابق حتى يُنظر في ميزان المدفوعات الخارجي. فإن كانت الميزانية تقل في حجمها كثيرا عن النقد الخارج فعد وابحث عن السبب. فإما تجدها بلادا يعتمد على نقد أجنبي في سوفه المحلية أو تجده بلدا غير مستقر سياسيا ويكثر فيه الفساد، وإن كانت الثانية تسلب الأولى غالبا.

وكذلك يختلف مقياس العرض النقدي من بلد لبلد في تعريفه او في حقيقته. فنحن المسلمون مثلا ، لا يتعامل كثيرا منا بنظام الفوائد والتمويلات لذا فاكبر تمثيل للنشاط الاقتصادي يمثله المعروض الأول بينما المعروض الثاني هو الممثل الحقيقي لكثير من البلدان اخرى، هذا ان توافقت في تعاريف المعروض النقدي، وما أكثر اختلافاتها.

تطبيق: السياسة المالية الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين يرفع الجمهوريون راية تخفيض الضرائب عن الشركات والاعمال، وإلغاء الإعانات عن العاطلين. بينما يرفع الديمقراطيون راية تخفيض الضرائب عن افراد الطبقة الوسطى وذات الدخل المحدود، ويعارضون تخفيف الإنفاق على العاجزين عن العلاج الطبي أو على المتقاعدين والخدمات الاجتماعية كالتي قدمها أوباما.

ونقطة الخلاف بين الفريقين: أن الجمهوريين يؤمنون بأن تحقيق الأفضل لحميع المجتمع يكون تطبيق مبدأ السوق الحر، فلا ضرائب ولا إعانات، لأنها تمنع السوق يمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وبالتالي يمنعه تحقيق الإنتاج الأمثل. والحجة التطبيقية التي يستند عليها الجمهوريون الأمريكان، أن فوائض شركاتهم وأغنياهم من تخفيض الضرائب سيعود على الاستثار في الاقتصاد مما يعود يوظف البطالة، ويكثر الانتاج مما يعوض الضرائب التي الغتها الحكومة عنهم.

فالجمهوريون يميلون لتمثيل الرأسهالية في صورتها الأصلية، فهم يعارضون أي رفع للضرائب على الشركات احتى شركات البترول- ولا على الأغنياء. فهذه الشريحة عاشت العصر الذهبي أيام بوش بعد حادث سبتمبر، حيث أعفوا من كثير من الضرائب.

إذن فالجمهوريون يعملون في مصلحة الأغنياء والديمقراطيون يعملون في مصلحة الطبقة الوسطى والفقيرة. وهنا وجه الشبه بين جهاعتنا، وهو في رفع سعر الريال وعدمه.

وأما الفرق فهو أن الأمريكان، —في كلا الحزبين- يعتقدون أن هذا في مصلحة المجتمع ككل. أما جهاعتنا الذين يدعون لرفع سعر الريال، فهم لا يستطيعون الزعم، بعلم أو عن تجربة، بأن رفع سعر الريال في مصلحة الوطن، بل تقتصر المصلحة على الأغنياء، والأجانب ومن يسافر للخارج فقط.

المبحث الثاني: عمل السياسة النقدية

تتحكم السياسة النقدية في المعروض النقدي. والنقد ليس إنتاجا حقيقيا، فهو مجرد أرقام لا تؤكل ولا تُرْكب ولا يستشفى بها – إلى آخر ذلك-. ولكن تسهيل النقد وتوفيره للمجتمع يدفع المجتمع للاستثار والاستهلاك والعكس صحيح.

السياسة النقدية تستخدم زيادة معروض النقد من أجل دفع الاقتصاد إلى الأمام إذا توقف أو تقاعس. ثم بعد ذلك يتوقف عملها على مجرد مراقبة توافر المعروض النقدي في الاقتصاد الذي يحتاج إليه لضان حركته. أي فكأنها بعد الدفعة الأولى للاقتصاد، تعمل كمؤشر الزيت الذي يزيت محركات اقتصاد المجتمع، والزيت هو النقد.

لذا؛ لو تأملنا، لوجدنا أن السياسة النقدية تستطيع إبطال أثر السياسة المالية ولا عكس، وذلك بإنقاص المعروض النقدي (أي تجفيف زيت محركات الاقتصاد الحقيقي الذي هو محل عمل السياسة المالية). بينما لا تستطيع الحكومة سياسيا أن تخفض الإنفاق وترفع الضرائب من أجل هدف تحييد السياسة النقدية عند زيادتها للمعروض النقدي.

وهذا فيه توازن، فالحكومة أقوى من البنك المركزي. ولذا؛ تحرص الاقتصاديات المتقدمة على استقلالية السياسة النقدية عن سلطة الحكومة. فالسياسة المالية في أيدي رؤساء الدول ووزراء ماليتهم، فهم قد يسرفون في استخدامها؛ لتحقيق انتصارات سياسية انتخابية، والنزاع الشهير بين قرين سبان -رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي- وبين بوش الأب وبوش الابن قبل حادث سبتمبر، هو بسبب تعطيل

السياسة النقدية لمفعول السياسة المالية، وكذلك نزاع ترامب مع رئيس الفدرالي الاحتياطي مؤخرا، واتهامه بأنه اكثر عداء لأمريكا من الرئيس الصيني.

وللسياسة النقدية في تحقيق تحكمها بالمعروض النقدي وسائل عدة، أهمها:

- 1) التحكم بسعر الفائدة على الودائع وما يستلزم أن يتبع ذلك من بيع وشراء للسندات الحكومية.
  - 2) التحكم بسعر الفائدة على اقتراض البنوك من البنك المركزي.
    - 3) تحديد نسب الاحتياطيات الإلزامية على البنوك.
      - 4) التسهيلات الكمية والائتانية الخاصة بالأزمات.

الباب الخامس: السياسة المالية والنقدية بين الشعوب المنتجة والمستهلكة

سبق أن بينت أن وزارات المالية هي المسئولة عن إدارة السياسة المالية. وأن عمل السياسة المالية يتركز في تحفيز أو زيادة الإنتاج الحقيقي يكون تدخلا الحقيقي من سلع وخدمات. وأن زيادة الإنتاج الحقيقي يكون تدخلا مباشر، تقوم به الحكومة عن طريق الإنفاق المباشر على المشاريع بشتى صورها. وأما تحفيز نمو الإنتاج فيكون تدخلا غير مباشر، لزيادة جانب العرض العام بإعفاء المنتجين من الضرائب، فتتوفر لديهم سيولة ينفقونها على مشاريع إنتاجية جديدة. ويمكن أن يكون من جانب زيادة الطلب، بإعفاء الناس من الضرائب فتزداد القوة الشرائية لديهم.

إذا فهناك اتجاهان، اتجاه يسلك طريق ما تقدمه الحكومة للمنتج والتاجر من تسهيلات وتخفيضات ضريبية وإعانات من أجل تشجيعه على الإنتاج، وهذه سياسة ريجان، وهي منطلق منطقية أطروحات الجمهوريين. أما الاتجاه الثاني فهو ما تتبعه سياسة أوباما، وهي منطقية طرح الديمقراطيين في التدخل غير مباشر، فهي تستهدف تحفيز زيادة الطلب العام بتقديم الحكومة تسهيلات وتخفيضات ضريبية وإعانات للمستهلك، كدعم كلفة الصحة والتعليم؛ مما يؤثر على زيادة الطلب العام. وكلا الطرحين يؤدي إلى نفس النتيجة الرقمية، وهي تعفيز كمية الإنتاج. فالأطروحات المنطقية الصحيحة يجب أن تصل إلى نتيجة واحدة، وإن كانت قد تختلف في تسلسل عقلياتها وطرقها وتختلف في بعض آثارها الجانبية المتعلقة بها.

وبما أن أدوات السياسة المالية المباشرة وغير المباشرة هي وسيلتا الضرائب والإنفاق الحكومي يصبان كلاهما في تحفيز الإنتاج المحلي، فيتضح لدينا محدودية فعالية أثار السياسة المالية على الاقتصاديات العربية وذلك بسبب عدم إمكانية تنفيذ المشاريع الحكومية بأيد وطنية، وبمواد وأجمزة وطنية. ولهذا لا نرى أثارا مستديمة للإنفاق الحكومي المباشر على المشاريع في غالب البلاد العربية. فالإنفاق في الاقتصاديات المستهلكة، لا يتضاعف مردوده المادي ولا العلمي على الاقتصاد، ولا يستفيد منه المجتمع الاقتصادي. فهو لا يخلق استدامة اقتصادية، ولا يستفيد منه المجتمع الاقتصادي. فهو لا يخلق استدامة اقتصادية، ولا يستفيد للحكومة مستقبلا، على عكس الدول المتقدمة.

ففي أمريكا مثلا: الدولار الذي تنفقه الحكومة في بناء مشروع يتم بعَمَالة أمريكية، وبمواد ومكائن تُصنع في أمريكا. لذا؛ فالخبرة والعلوم المكتسبة من المشروع تعود على الأمريكان علميا، وهذا أكبر عائد لأنها تولد ابتكارات صناعية، واجيالا محرة. وأما العوائد المادية، فكل ما يُصرف من دولارات حكومية، تتضاعف أضعافا عدة. فتجد العامل الأمريكي -مثلا- يشتري سيارة وثلاجة، ويسيح في أمريكا، بفضل أجره الذي أخذه من عمله في هذا المشروع؛ مما ينشط مصنع السيارات ومصانع الأجمزة والسياحة، فتتوظف عمالة أخرى وتُشترى معدات، فيقوم هؤلاء بالتوسع كذلك في معاشهم وصناعتهم. وهكذا، ككرة الثلج، فيخلق الدولار المُنفق حكوميا على مشروع تسلح -مثلا-، عشرة دولارات أو أكثر في مجالات سياحية وصناعية سلمية. ولهذا ترى أن الحروب تنشط باقتصاديات الدول المتقدمة؛ ذلك لأنها تنتج أسلحتها بنفسها، فتتقدم اقتصاديا وعلميا. بينها تَهُدُّ وتدمر الحروب اقتصاديات الدول المتخلفة علميا وصناعيا. كما أن هذا التضاعف العلمي والمادي المتولد من الدولار الحكومي المنفق على التسليح؛ سينتج عنه دخول تأتى بضرائب للحكومة الأمريكية، تسدد كل دولار أنفقته الحكومة الأمريكية على المشروع. والحديث نفسه ينطبق على السياسة النقدية. فتخفيض الفائدة يعنى

والحديث نفسه ينطبق على السياسة النقدية. فتخفيض الفائدة يعني ضخ السيولة في المجتمع، مما يُشجع على الاستثار في الإنتاج، لكن بشرط ان يكون هذا بموارد وطنية.

وبعبارة أخرى، فإن مثل السياسات المالية والنقدية للمجتمعات الإنتاجية في الاستهلاكية ومثل السياسات المالية والنقدية للمجتمعات الإنتاجية في تأثيرها بالاقتصاد هو: كمثل سيارة تصعد تلا رمليا حاد الارتفاع، وسيارة تنزل تلا مسفلتا. فالأولى تحرق كميات ضخمة من البنزين لتمشي قليلا، بينها الثانية تنطلق مسرعة بلا وقود.

## تطبيق: في رفع قيمة الريال الدولية

المطالبة برفع سعر الريال السعودي أيام ارتفاع أسعار النفط، أو المطالبة بربطه بسلة عملات؛ على أن يؤدي هذا الربط إلى رفع قيمة صرفه أمام العملات الأخرى، أو حتى تعويم الريال، مطالبات لا يعلم كثير من المطالبين بها حقيقة ما يطالبون به، إلا أنهم سمعوا أو ظنوائن ذلك سوف يخفف من التضخم، وأنهم سيرون ريالهم يساوي أكثر عند سفرهم للخارج. وأحيانا تكون المطالبات نابعة مما يسمع عن الدولار والأساطير حول سقوطه وما يتناقل في ذلك.

فمن المعروف أن الأسعار عموما، غير مرنة. فلو أصبح الدولار مثلا، يساوي ٣.٥ ريالات بدلا من ٣.٧٥ ريال لكل دولار أمريكي. فلن نجد أن صاحب العقار قد خفض الإيجار، أو أن قارورة الماء قد نقص سعرها وهكذا (وفي الكويت زادت كثير من أسعار السلع برفع سعر الدينار بعد ربطه بسلة مجهولة الأوزان. وأسرعها زيادة كانت قهوة ستار بكس).

وقد نشاهد انخفاضا في الأسعار، إلا أنه سيكون هامشيا وفي المواد التنافسية المحضة. ومثالها ما يستورد من الأشياء الرخيصة من الصين وغيرها. وما عدا ذلك فالتاجر المحلي لن يتغير عليه شيء يُذكر في

الكلفة. وأما المتنافسون في بضائع متشابهة لكنها تحمل نوعا من الاحتكارية (بالعلامة التجارية مثلا)، فإن المنافس المستورد بالدولار سيزيد هامش ربحه؛ لأنه لن يخفض سعر السلعة التي يبيعها بالريال في السوق السعودية، أو تزيد حصته في السوق على حساب المستورد باليورو. وأما المنافس المستورد باليورو سيزيد هامش ربحه؛ لأنه يبيع بالريال، والريال صار يأتي بدولار أكثر؛ وبالتالي يأتي بيورو أكثر. وكل ذلك، تبعا لمرونة بضائعهم، وأهمية المحافظة على حصتهم بالسوق. فلهذا السبب وللأسباب الشخصية الأخرى؛ فإن الذي سيشعر في سيشغر من فرق زيادة سعر الريال، هو من عنده زيادة فضل في دخله؛ لأنه قد اعتاد أن يستثمر أمواله الفائضة عن حاجاته المحلية في خارج السعودية أو العَمالة الأجنبية أو السياحة.

ولكن لا بد من سيدفع الفرق في سعر الصرف، فمن هو؟ الذي سيدفعه هو مؤسسة النقد، عند تحويل أموال هؤلاء المستوردين والمستثمرين وغيرهم إلى الخارج. فلو حسبنا كلفة رفع الريال في تحويلات اليد العاملة فقط عام ٢٠١٥م (وتبلغ حوالي ١٤٢ مليار ريال)، لوجدنا انها @ ٣٠٥ ريال للدولار ستكلف مؤسسة النقد نحو ٥٠٠٤ مليار دولار بدلا من ٣٧٠٨ مليار دولار @ ٣٠٧٥ ريال/ دولار. أي زيادة كلفة مقدارها ٢٠٠ مليار دولار أي نحو عشرة مليارات ريال.

ولو حسبنا الكلفة المتعلقة بالاستيراد لنفس العام -بنفس الطريقة-لوجدنا ان كلفة تخفيض سعر صرف الريال أمام الدولار بربع ريال أو 7.7٪. ستستهلك من الاحتياطيات مبلغ ٢٠٠٠ مليار ريال كل هذه الكلفة دون أن تظهر نتائج هذا الدعم لسعر صرف الريال على المواطن المتوسط الدخل خاصة بشكل واضح ومباشر. فالمنخفض الدخل، يستفيد نوعا ما رفع قيمة الريال، لان غالب استهلاكه -خارج السكن – يذهب على السلع الأساسية وهي سلع تنافسية، ذات مرونة عالية، في جانب العرض. وقيمة استفادته لا تكاد تكون شيئا أمام كلفة رفع قيمة الريال. فهذه الكلفة الضخمة سيذهب غالبها لمرتفعي الدخل والمستوردين والملاك.

## الفصل الثالث: مسائل اقتصادية معاصرة

مقدمة: في تطور الفكر الرأسالي والاشتراكي

لم تقلب الثورة الصناعية جميع موازين الإنتاج ومفاهيمه فقط، بل إنها قد غيرت جميع مظاهر الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أوروبا ومن بعدها أمريكا. فقد جاءت الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فكان مما اصطدمت به، وسائل التمويل للمشاريع العملاقة التي لم تعد مزرعة وقطيعا من الماشية يؤخذ قهرا أو يورث إرثا أو يربى صغيرا ليصبح كبيرا. فالثورة الصناعية أتت بمشاريع هائلة لا تبدأ إلا على صورتها الضخمة التي هي عليها، كما خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا. فقد جاءت الثورة الصناعية بالموانئ وسكك الحديد ومصانع السيارات والطائرات والسفن العملاقة والآلات الضخمة ومحطات توليد الكهرباء وتكرير النفط. وحارت عقول العباقرة في جمع التمويلات اللازمة لها سواء من الأغنياء ملاك المزارع والمواشي أو من عامة ما يحفظه الناس من أموال.

فانقسم العالم الذي كان يعيش الثورة الصناعية إلى مدرستين فكريتين. مدرسة قامت على مبدأ الإكراه بالمشاركة ومبدأ المساواة في توزيع الثروات. ومدرسة قامت على مبدأ الترغيب بالمشاركة عن طريق توزيع الثروات بناء على مقدار المشاركة.

فالأولى هي الشيوعية الظالمة التي استولت بواسطة الدولة على أموال الناس من ثابت ومنقول بالإكراه وسخرتهم بالحديد والنار للعمل في المشاريع تحت ظل شعارات جميلة براقة لا أصل لها على أرض الواقع.

والمدرسة الأخرى هي الرأسالية الحديثة. فقسمت الرأسالية الحديثة الناس على أساس شخصياتهم وامكاناتهم إلى قسمين رئيسين. الأول هم الأشخاص الذين يميلون إلى نزعة المخاطرة أو إلى من يملك فوائض مالية يستطيع أن يتخلى عنها لفترة طويلة من الزمن. فكان أسلوب مشاركة هؤلاء الصنف من الناس عن طريق الأسهم التي هي ملكية حقيقية في المشاريع. وأما القسم الثاني من الناس (ويدخل في ذلك البنوك) فهو من يميل إلى الروتين والثبات فطرة أو نظاما فهو لا يحبذ المخاطرة أو الأشخاص الذين يملكون فوائض مالية تزيد على حاجتهم في الأجل المنظور ويريدونها أن تكون متوافرة لهم عند الحاجة. فكان لهذا الصنف من الناس السندات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وثم وبعد التطبيق لهذين النظامين الاقتصادين ظهر صعوبة جديدة. فبحلول منتصف القرن التاسع عشر، ظهر في نظام السوق الرأسمالي الحاجة إلى نظام مالي جديد. فقد كان التطور والنمو في الإنتاج هائلا لم يسبق له مثيل في الحياة البشرية، فأدرك مفكرو أمريكا الاقتصاديين أن هذا النمو المتسارع سيؤدي حتما إلى أزمات مالية متكررة سيكون مردها وسببها دوما نقص التمويلات. فارتفاع الأسعار هو نتيجة حتمية للنمو - سبق لنا التطرق له في فصل التضخم، فإن لم تقابله سيولة كافية دخل الاقتصاد في دوامة التقهقر والانكماش.

فجاء الرأي بدعيا لا مثيل له في تاريخ النظام المالي وهو فصل النقد عن الذهب لتتحقق بذلك ثلاثة أهداف رئيسة: الأول إعطاء الحكومة

موردا لتمويل نفقاتها عند الضرورة دون الحاجة إلى فرض ضرائب من شأنها إعاقة الإنتاج وإثارة الشغب1

وأما الهدف الثاني من فصل النقد عن الذهب فهو إجبار مكتنزيها على استثارها بعوائد عادلة لكي يشاركوا بها في بناء الأوطان بدلا من فقد قيمتها الشرائية مع الزمن. وأما الهدف الثالث فهو مواكبة السيولة للنمو. والأهداف الثلاثة كانت محور الردود التي ردت على مقال قرين سبان الشهير، والذي أدرك ذلك لاحقا وفهمه فها عميقا فقاد سياسة بلاده النقدية قيادة حكيمة جعلت منه أسطورة الاقتصاد المعاصر.

وبتقدم السوق التمويلية الرأسالية، ابتدعت عقول السوق الحر، طريقة لكسر احتكارية البنوك للتمويلات، باستخدام الشركات للسندات.

ففي الماضي كانت البنوك تمتلك قوة احتكارية طبيعية في تمويل المشاريع، يكمن سر احتكارها للتمويل في توافر المعلومات والسيولة لديها، هذا الاحتكار كان يشكل قيدا على التمويلات ورفعا لتكلفتها وتجميع للأموال في خزائن البنوك، ومن هنا ازدهرت سوق السندات لكسر هذا الاحتكار الطبيعي الذي كانت تتمتع به البنوك سابقا.

وثم وجود سوق للسندات دفع إلى ظهور شركات (كموديز وستاندر آند بورز) والتي تخصصت في جمع المعلومات وتحليلها عن الشركات وتقييم الملاءة المالية لها وحسن أدائها الإنتاجي وإدارتها، والتي أصبحت تسمى شركات التصنيف والتقييم، فلم تعد المعلومات حكرا على

<sup>1</sup> وهذا ما غص به قرين سبان رمز الاقتصاد النقدي الحديث (رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق) في شبابه ووصفه بالحيلة الماكرة الحبيثة لسرقة أموال الأغنياء في مقاله المشهور عام 1966م " الذهب وحرية الاقتصاد " والذي احتوى مضمونه على تشابه عجيب مع شيخ الإسلام بن تيمية في وصفه للثمن وشروطه.

البنوك. وأما السيولة فأصبحت توفرها سوق السندات بالبيع والشراء فلم يعد السند يشكل عبئا على صاحبه متى أراد الحصول على ثمنه. وتطوُّر الصناعات وعلومها وتنوُّع الخبرات وحجم المشاريع الضخمة، فصل بين صاحب الثروة وبين القادر على استغلالها، فكانت البنوك والسندات هي حلقة الوصل بين الطرفين. والتمويلات ليست كالقروض. فالمموّل مشارك بالمخاطرة في حالة إفلاس المشروع المموّل، اللهم أنه يأتي في التصفية قبل الشريك الحقيقي أو حملة الأسهم. وتختلف السيولة في سوق الأسهم عن سوق السندات من حيث مخاطرتها وتذبذبها. فرب الأسرة الذي يحتفظ بهائة ألف ريال تحسبا للطوارئ لا يريد المغامرة بها في سوق الأسهم، حيث ممن الممكن أن تفقد نصف قيمتها في أيام معدودة. فليس أمامه إلا أن يعطلها فتتآكل قيمتها بسبب تناقص قيمة العملة الذي أصبح أصلا في نقودنا المعاصرة أو أن يشتري بها سندات آمنة من سوق السندات تعود له بفوائد تغطى قيمة تناقص قيمتها مع الزمن، ويستطيع بيعها عند الحاجة دون نقص أو زيادة كبيرة في سعرها الذي يتغير قليلا مع تغير سعر الفائدة. وخير مثال نعيشه الآن هو استثار فوائض النفط في سندات حكومية آمنة يباع منها على قدر الحاجة دون المخاطرة بقيمها في سوق الأسهم. وكم من مآس تروى عن أشخاص جمعوا المال حفظا في الصناديق للحج أو لتعليم أبنائهم في الجامعات فوجدوها وقد تآكلت قيمها فلم تغن عن أحلامهم شيئا. وللسندات وأنواعها وأسواقها وآجالها وطرق استغلالها من جمة المنتج أو الممول حديث شيق ممتع يطول لا يصلح سرده هنا.

المسألة الأولى: استخدام الفائدة لإنقاذ الاقتصاد

من بعد انفكاك العملات عن الذهب، أصبحت الفائدة فعالة جدا في تنظيم الاقتصاد، وذلك عن طريق استخدامها في ضبط العرض النقدي بتيسير السيولة أو بتجفيفها، من أجل كبح جماح الطفرات الاقتصادية الوهمية، أو دفع الاقتصاد المتباطئ.

وقد استخدم الفدرالي الأمريكي الفائدة من أجل إخراج الاقتصاد من أزمته. فوصل بسعر الفائدة في المدى القصير (ليلة واحدة إلى قريب الصفر). فضخ (أي طبع بالمعنى الججازي) من الدولارات أضعاف ماكان موجوداً منها. فقد كانت القاعدة النقدية ٢٠٠٠ بليون دولار، ثم وصلت خلال العام الأول من الأزمة نحوا من ٢٠٠٠ بليون دولار (تريليونان). وثم وصل إلى ٢٠٠٠ بليون دولار في عام ٢٠١٤م. وكانت هذه الزيادة خلال عام واحد. أي أن الفدرالي ضخ «طبع» ماكان دولار في السنة الأولى في الأزمة ثم ٢٠٠٠ بليون خلال عام واحد. أي أن الفدرالي ضخ «طبع» خلال عام السنة الأولى في الأزمة ثم ٢٠٠٠ بليون خلال عام ١٢٠٠م. – أي خمسة أضعاف القاعدة النقدية.

هذه الدولارات «المطبوعة» الجديدة قامت بدورها في استقرار البنوك وعدم إفلاسها وضان السوق النقدية، مما جنّب الاقتصاد كساداً عظيماً ككساد الثلاثينات، (عندما كانت العملات مرتبطة بالذهب فلم يكن طبع الذهب ممكناً لتهدئة السوق النقدية، فانهارت البنوك آنذاك لشحّ السيولة). أما هذه الدولارات المطبوعة حديثاً لم تتولّد (أي لم تخلق دولارات أخرى) في الاقتصاد كما ينبغي - أي لم تتحوّل إلى تمويلات.

وذلك لأن «الدولارات «المطبوعة حديثاً» صبّت في احتياطيات البنوك، وهي لا تكلف البنوك شيئاً فالفائدة تقريباً صفر. فبما أنها بلا كلفة، بل ان الفدرالي دفع فوائد للبنوك عليها، فلهذا احتفظت هذه البنوك بها، فلم تقرضها خوفاً من مخاطر المستقبل وأهمها إفلاس العملاء المتموّلين أو الراغبين الجدد في التمويل، إضافة إلى توجُّس البنوك من خطر تغيُّر سعر الفائدة وارتفاعها مستقبلاً، مما أجبر البنوك على رفع سعر الفائدة الطويلة الأجل ١٠- ٣٠ سنة لتحفيز الاقتصاد، -فكأنك يا بو زيد ما غزيت- . فالمشاريع التي تبني الاقتصاد هي مشاريع تحتاج إلى تمويلات طويلة الأجل. أما التمويلات القصيرة الأجل فهي قد تحرك الاقتصاد ولكن لا تبنيه. فمن أجل ذلك صرح الفدرالي الأمريكي العام الماضي بأنّ الفائدة لن ترتفع إلى عامين أو ثلاثة مقبلة. وبعد أن استنفذ الفدرالي الطرق التقليدية من ضخِّ الدولارات، وما زال الاقتصاد بحاجة إلى دفع من السياسة النقدية، قام الفدرالي بعملية «لي» لا تقوم بضخ مزيد من الدولارات بل تخفض أسعار الفائدة الطويلة وذلك عن طريق بيع الفدرالي الأمريكي السندات القصيرة الأجل، وشراء السندات الطويلة الأجل - لثلاثين عاماً -، ليحقق بذلك تخفيضاً لأسعار الفائدة الطويلة الأجل. وذلك يتحقق بسبب أن بيع الفدرالي للسندات القصيرة الأجل سيسبب كثرتها في السوق أي زيادة عرضها في السوق، مما يؤدي لانخفاض أسعارها، مما سيرفع العوائد عليها. وعلى النقيض بالنسبة للسندات الطويلة الأجل. فبسبب شرائه للسندات الطويلة الأجل فذلك سيسبب شحاً لها في

السوق، مما سيرفع أسعارها وبالتالي يخفض عوائدها. فهكذا، بارتفاع عوائد السندات الطويلة عوائد السندات الطويلة الأجل، سيتعدّل «منحى العوائد» فيصبح أكثر تسطُّحاً -. ومنحى العوائد، هو منحى يقرأ التوقُّعات المستقبلية لأسعار الفوائد. ومتى أصبحت توقُّعات الفائدة المستقبلية الطويلة الأجل منخفضة - وهي التي يحكيها منحنى العوائد - ستنخفض الفوائد على التمويلات الطويلة الأجل الممنوحة اليوم.

هذه ومضة خاطفة على جزء بسيط من عمل الفائدة الحقيقية اليوم واستخدامها في تطويع الاقتصاد وتسخيره لخدمة المجتمع الاقتصادي.

المسألة الثانية: انفجار فقاعة أسعار العقار في اليابان

انهيار العقار، أدخل اليابان في انحسار اقتصادي وانكهاش للأسعار، لعقود عجزت اليابان خلالها ان تجد حلا لانكهاش الأسعار. وانهيار أسعار العقار في أمريكاكان الفتيل الذي أشعل الأزمة المالية الماضية. وانفجار فقاعة العقار في السعودية، إبان الثانينات، كان إعلان البداية لنهاية الطفرة البترولية الأولى. لذا فهناك في السعودية، من يهدد بانهيار الاقتصاد اذا ما انهارت أسعار العقار!

وهذا عند الأصوليين، قياس باطل لأنه قياس بلا علة. وهو في الاقتصاد، تعميم لعلاقة طردية صحيحة إحصائيا ولكنها خاطئة في النتيجة، لجمعها بين السبب والنتيجة. فانهيار أسعار العقار قد يكون سببا لانهيار الاقتصاد. وقد يكون ناتجا عن انهيار الاقتصاد. وقد يكون مجرد فتيل لاقتصاد جاهز للانهيار. وقد يكون سببا ونتيجة،

فتعمل أسعار العقار في انهيار الاقتصاد ويعمل انهيار الاقتصاد في انهيار أسعار العقار.

فهتى يسحب انهيار سوق العقار الاقتصاد كله معه؟ هذا يكون في حالين، كلتاهما لا تنطبق على الديار السعودية. الأولى أن يكون سوق العقار مصدر عمل هام لليد العاملة الوطنية، فازدهاره يعني انخفاض مستوى البطالة وارتفاع القوة الشرائية، وبالتالي تشغيل الاقتصاد كله. كما هي حال سوق العقار الأمريكية. فانهياره كان سببا حقيقيا في ارتفاع البطالة، بجانب تعلقه بالرهون وأسواق المشتقات، مما جعله فتيلا لبدء انهيار اقتصاد كان جاهزا للانهيار. وهو الحال الثانية. فها أن العقار ليس مصدراً للعمل الديار السعودية ، فهذه حال لا يصلح القياس عليها تخصنا، إضافة إلى أن ليس للعقار في الديار السعودية متعلقات بالرهون ولا أسواق المشتقات.

فقد تضخمت أسعار العقار في اليابان بصورة جنونية أثناء نهضتها بعد الحرب. ولكل شيء إذا ما تم نقصان، سنة من سنن الله الكونية، لا مانع لها. لذا فعندما أدركت السوق العقارية اليابانية مدى المبالغة في أسعار العقار، انهارت. فانهيار العقار في اليابان كان بسبب ذاتي محض، متولد من داخله.

فسبب انهيار أسعار العقار صدمة للاقتصاد الياباني. والصدمة كانت انخفاض معدل الأسعار العام. وقد يتساءل فطن: كيف يكون صدمة، وإنما العقار كلفة محضة على الاقتصاد الإنتاجي. لذا فمن المفترض أن يُعد انخفاض أسعار العقار في اليابان امرا جيدا للنمو والتقدم، لأن العقار

كلفة تدخل في كل شيء، كالطاقة تدخل في كلفة جميع الصناعات والحدمات. فإن لم يكن العقار منتجا لفرص العمل، فهو كلفة محضة على المستهلك. فانهيار أسعار العقار ينبغي أن يكون له أثر حميد على الاقتصاد الياباني، كالأثر الحميد لانهيار أسعار البترول على البلاد المستهلكة له، هذا السؤال. والجواب: أنه قد أضر باليابان لأن العقارات كانت تشكل جزءاً كبيراً من كلفة الإنتاج الياباني. فانهيار أسعاره واستمرار انخفاضها عاما بعد عام، سبب استمرارا في خفض الكلفة الإنتاجية العامة، مما خلق انكهاشا مزمنا في أسعار المنتجات اليابانية. وانكهاش مستوى الأسعار يضر كثيرا بالاستثار والإنتاج. ذلك لأن المستثمر والمنتج يرون أن استثاراتهم وانتاجهم تنخفض قيمها يوما بعد يوم، فالأجدى لهم عدم الاستثار والإنتاج، مما يسبب البطالة ودخول المجتمع في الدائرة المغلقة. (. لذا يُعد نجاح برناكي في منع حدوث نزول الأسعار في أمريكا يعد من أكبر نجاحاته)

أما في الاقتصاد السعودي، فانخفاض أسعار الأراضي سيخفف من التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على التنمية، كما سيشجع حركة الاستثار في بناء الأراضي، مما يحقق النمو فيعيد التوازن لمعدل الأسعار العام. أي أن الإقبال على الاستثار في العقار لانخفاض أسعار الأراضي سيرفع كلفة البناء، فيوازنها، مقابل ما قد يُحدِث انهيار العقار من انخفاض للأسعار. والبناء هو الجانب الإنتاجي الوحيد في الاقتصاد السعودي، وإن كان جانبا جزئيا، كون العمالة والمواد مستوردة. وما عدا ذلك فكل اقتصاديات الإنتاج، لا تُنزل أوضاعها على الاقتصاد

السعودي. فهو اقتصاد لا ينتج بل يستهلك مقابل ثروة البترول التي لا تزود سوق العمل بفرص عمل تتناسب مع إنتاجها.

المسألة الثالثة: النفط ملك الطاقة وجوكر الأسواق

الطاقة هي دم الحضارة الصناعية الحديثة، فهي كلفة على الإنتاج العام. والطاقة هي روح العالم الحديث تدخل في كل ذرة منه. فالحديث عن أسعارها وتوقعاتها، ليس من الأحاديث السطحية تقنياً.

مبحث: لا يموت النفط حتى يموت الغاز والفحم

ويُستحسن أن أبدأ طرحي، بأن أوضح أن النفط لا يُشكل إلا ثلث موارد الطاقة المستخدمة اليوم. وأن تسعين بالمائة من النفط تُستهلك في نقل البضائع والركاب، أي المواصلات.

وقد ظهرت أهمية البترول بعد الحظر البترولي العربي عام ١٩٧٣م. وما كان الحظر إلا الصدمة التي فجرت حتمية ارتفاع أسعار النفط المحبوسة بعد النمو العالمي الذي اقترن بطفرة صناعة السيارات في الستينات والخمسينات. طفرة صناعة السيارات التي دعمها أسعار النفط الرخيصة. فسطع نجم النفط، وخبا نجم الفحم رغم قيام الصناعات والقطارات عليه.

وبما أن أمريكا هي التي توجه وتقود الحضارة والنمو الاقتصادي الصناعي المعاصر لأكثر من قرن، فقد كانت طفرة صناعة السيارات والطرق

<sup>1</sup> كما أنه ليس من الأحاديث التي يُعتمد فيها على النقل والترديد لأحاديث هنا وهناك، ممها ارتفعت درجة مصداقية المصدر. فللصداقية التي تتمتع بها بعض المصادر الاقتصادية، هي استثار نفسي بملكه المصدر الاقتصادي، ليستخدمه كسلاح مؤثر في تغيير المسارات، لتحقيق مصالحه الاقتصادية العليا. ولهذا ينبغي على المتأمل في سياسات الطاقة، اعتاد التحليل المنطقي لكل ما يطرح من معلومات تقنية وشروحات اقتصادية. فهناك أطروحات سطحية، وهناك أطروحات علمية منطقية ظاهرياً لا تكذب ولكنها بذكاء تحرف فهم الواقع، أو تهون جانباً أو تخفيه بينا تعظم جانباً آخر.

السريعة في حقيقتها، ثورة ثقافية عالمية، حققت رفاهية الاستقلالية الحياتية الفردية، وغيرت وجه المدن والمجتمعات، وأدت إلى مقتل طفرة صناعة القطارات، كما أدت إلى تتويج النفط كسلعة الطاقة الاستراتيجية.

فكلفة وقود نقل البضائع بالشاحنات هي من كلفة الإنتاج وهي تستهلك ربع الإنتاج النفطي. وكلفة تنقل الناس الذين هم العمالة الإنتاجية والاستهلاكية، تستهلك نصف الإنتاج النفطي، وعُشر تستهلكه الطائرات.

وبالرغم من تخصيص استهلاك النفط في المواصلات، وكونه يشكل فقط ثلث الطاقة المستهلكة عالمياً، إلا إن أي تغير في أسعار النفط يؤثر بقوة على أسعار الطاقة، ولا عكس. والسبب أن النفط يحل محل الغاز والفحم ولا يحلون محله. أي انه سلعة بديلة للغاز والنفط، ولا عكس. فالنفط والغاز والفحم، كلحم الغنم والبقر والإبل. فاللحم عكس. فالنفط والغاز والفحم، كلحم الغنم والأثر قابلية ليكون بديلاً المشهور في ثقافة المجتمع هو الأسهل والألذ والأكثر قابلية ليكون بديلاً عن غيره في الطبخات. فهو يقود أسعار اللحوم الأخرى، فلا يلجأ الناس عندنا مثلاً للحم الإبل إلا في حالات التقشف. ولهذا يقود النفط سوق الطاقة.

فالنفط جوكر، يُمكن أن يُستخدم في غالب مستهلكات الطاقة الصناعية والكهربائية والحرارية، ولا عكس. خاصة ما بُني وصُنع من مُحركات قبل عام ٢٠٠٠م. لكونها بُنيت على قابلية التحول من الغاز والفحم إلى النفط. وذلك قبل أن يصبح إنتاج الغاز واحتياطياته عظيماً،

فذهب داعي التحوط من نفاذ الغاز، فلم تعد تُبنى المحركات الجديدة إلا لتعمل على الغاز. وأما محركات السيارات والشاحنات التي تستهلك غالب النفط المُنتج عالمياً، فلا تُستبدل بغير النفط، إلى الآن. (ولو حصل فسيحتاج التحول إلى زمن طويل، ولكلفة تأسيسية عالية.). كما أن النفط سهل النقل والحمل والتخزين والحرق، فيمكن نقله بقارورة بلاستيكية، ويُحرق بفرن بسيط.

#### مبحث: في تحليل أسعار النفط

ومن أهم أسباب الخلط في تحليل سياسيات الإنتاج النفطي، غلبة هيمنة المحللين الماليين على السوق الإعلامية الغربية، فهو ما يطلبه المشاهد. والمحلل المالي إما سطحي التأمل وإما ناقل لغيره، والإعلام الاقتصادي الغربي هو المهمين على الإعلام العالمي، وبالتالي على الإعلام العربي.

فهناك فرق بين طريقة فكر المحلل المالي وفكر المحلل الاقتصادي. ففكر الخبير المالي قصير الأجل محدود الدائرة، يغفل عن معطيات تندمج في المعادلة الفكرية خلال الزمن، فهدفه تحقيق الأرباح العاجلة. وبالتالي هو صانع الثقافة الاقتصادية العامة ولهذا تكثر تكهناتهم وأخطاؤهم كما يكثر تعدادهم. وفي الأزمات المالية والاقتصادية شواهد كافية على ذلك. وأما فكر الخبير الاقتصادي فهو فكر استراتيجي بعيد الأجل واسع الدائرة، تشمل معطيات كثيرة تندمج في معادلته الفكرية خلال الزمن. ولهذا هم قلة نادرة، يصعب فهمهم، فلا أثر لهم في صناعة الثقافة الاقتصادية العامة. وكذلك هو الأمر في التكهنات والتحليلات حول

سياسة المملكة النفطية في الفترة الأخيرة، فلا تكاد تسمع تحليلاً شاملاً عمقاً.

وعندما ارتفعت أسعار البترول قبل أعوام حتى وصلت إلى ١٥٠ دولاراً للبرميل تسابقت دول النفط على الانتاج بكامل طاقتها، فكثر الخلط والاتهامات آنذاك، والحقيقة أنهاكانت استجابة ، للسنة الإلهية الكونية لعمل السوق، كما أنهاكانت محققة لأهداف قصيرة الأجل وبعيدة الأجل.

فعندما وصل البترول إلى ١٥٠ دولاراً بسبب - اتخاذه كأداة تحوط مالي وتزايد المضاربات فيه - كان عدم زيادة الإنتاج النفطي من دولة ما، يعني تحقيق الأرباح للدول النفطية الأخرى، وضياع فرصة الربح من الفقاعة السعرية، عام ٢٠٠٨. ولذا اغتنمت دول النفط تلك الفرصة السعرية الفقاعية، فحققت دول النفط ثلاثة أهداف: أولاً: أعلى دخل بترولي في تاريخها.

ثانياً: هذا الدخل العالي يساهم اليوم في تحقيق استراتيجياتها النفطية التي تمكنها من الصبر على انخفاض الأسعار.

- ثالثاً: زيادة الإنتاج آنذاك، ساهم في تأخير انخفاض الأسعار الذي حصل بعد ذلك.

# الوقفة الأولى: أوبك ووهم قيادة سوق الطاقة

قامت أوبك في الستينيات كوسيلة لثورة الدول النفطية على استغلال الشركات الغربية. وحماس إخوة الرفاق في النفط آنذاك مع ضعف عوائد النفط، في اعتقادي، كانا السبب في نجاح أوبك المؤقت في

مقدرتها على التعاون من أجل تحقيق مصالح أعضائها. وبمجرد أن اصطدم هذا التعاون بظهور البترول كثروة عظمى عام ١٩٧٣م، عاد سلوك أوبك خاضعاً لسنة الله الكونية السوق، معلناً انهيار التعاون بين أعضاء أوبك، وأصبحت أوبك تمثِّل السلوك الطبيعي للمحتكرين القلة، الذين يتفقون في العلن وينقضون الاتفاق في السر طمعاً في تحقيق أعظم الأرباح.

وبخلاف آراء الاقتصاديين - المتخصصين في سلوكيات المحتكرين القلة التي احتارت في سلوكيات أوبك، فإني أعتقد أن نجاح أوبك بعض الأحايين في تحقيق السعر المستهدف لم يكن إلا بسبب ديناميكية اللعبة في السوق البترولية التي تتميز باقتصاديات احتكارية القلة. فالسوق لم يكن فيه آنذاك في الواقع إلا لاعبان رئيسان. السعودية لوحدها كلاعب وباقي الدول النفطية في أوبك كلاعب ثانٍ. وقد وجدت السعودية نفسها تحقق الأرباح ذاتها سواء التزم باقي الأعضاء بالحصص أم لم يلتزموا. ولهذا التزمت السعودية بالحصص لأنها لن تحقق أرباحاً أفضل إذا ما عاقبت الآخرين الذين لم يلتزموا قط أمام إغراءات تحقيق أرباح أكبر.

فهكذا كان وضع أوبك الداخلي. وهذا - أي اتباع ديناميكية كمية الإنتاج الأمثل لتحقيق أعلى ربح ممكن - يشرح في نظري بعض النجاحات في تخفيض الإنتاج، ليس على مستوى أوبك فقط، بلحتى عندما شارك بعض الدول النفطية من خارج أوبك في تخفيض الإنتاج في بعض الفترات.

وقد انتهت أوبك منذ زمن بعيد في الحقيقة. ففي اعتقادي، أن تصاعد إنتاج هذه الدول النفطية من خارج أوبك، مع حقيقة وضع أوبك الداخلي، ألغى أوبك وحصر اللعبة السوقية بين السعودية وبقية الدول النفطية.

واليوم لم يعد سوق الطاقة حكراً على البترول.. وهذا - في اعتقادي - غير اللاعبين في السوق.. فاليوم تواجه السعودية كلاعب رئيس أول، والدول المنتجة للطاقة كلاعب رئيس ثان.

ومن يعتقد أنه يمكن خرق سنن الله الكونية في خلقه فقد أخطأ عقلاً وواقعاً مثبتاً.. فمن سنن الله أن الحاجة أم الاختراع، والأرباح حافز التنافس.. فارتفاع أسعار البترول – ١٩٧٣م -١٩٨١ - دفع عمليات التنقيب والاكتشاف في كثير من الدول خلال ذلك العقد حتى تزايد الإنتاج وانهارت الأسعار.. وانهيار الأسعار بعدها لعقدين أوقف عمليات التوسع في النفط إلى أن جاءت طفرة الأسعار النفطية في عليات المتصرم والذي دفعت أرباحه مع وصول التكنولوجيا البترولية إلى حد شبه الكمال، إلى ظهور بدايات لبدائل النفط تحفزها الأسعار - أي الأرباح - لا الحاجة.. فمتى قُضي على الحافز المادي الربحي خمدت بدايات بدائل النفط حتى حين ظهور الحاجة. والاضطرابات السياسية والحروب في البلاد النفطية هي هاجس ظهور الحاجة لبدائل النفط.

الوقفة الثانية تشكيلُ السقف السعرية النفطية:

فكما بينت سابقا، فإن تحليل أسعار النفط ليس بالأمر السطحي، فهي بحق إحدى الحالات التي تجتمع في دراستها جميع أقسام الاقتصاد وفروعه. فيدخله الاقتصاد الجزئي وما يتبعه من اقتصاديات البترول، كما يُنظر إليه بعين الاقتصاد الكلي وما يتبعه من اقتصاديات الأسواق النقدية والمالية، كل ذلك مع بمراعاة جعل الاقتصاد السياسي حاضر في الذهن طوال خطوات التحليل الفكري، للتأكد من عدم احتالية منع المصالح السياسية من وقوع النتائج الاقتصادية الصحيحة.

وكل نوع من هذه الأقسام تتداخل فيما بينها كما تدخلها عوامل متشابكة يؤثر بعضها في بعض. فالتسعير والأسعار وكميات الإنتاج يُنظر إليها من جانب الاقتصاد الجزئي.

والاقتصاد الجزئي يسبق الكلي عند النظرة التحليلية، فنتائج التسعير والإنتاج هي التي تُستخدم كمعطيات في الاقتصاد الكلي. فبقي أن نمر سريعا على اقتصاديات البترول لنخرج بمخرجات الاقتصاد الجزئي أي معطيات السوق البترولية، فتكون هذه المخرجات هي معطيات التحليل الاقتصادي الكلي.

#### الوقفة الثالثة البدائل النفطية للنفط:

هناك خلط كبير في بعض البحوث بين البترول الصخري والرملي وبين بترول الصخر والرمل، فها يشتركان في الاسم وفي بعض ما يسبباه من مشاكل بيئية وكلفة عالية وامتداد في المساحات السطحية.

فالذي تدور حوله رحى اللعبة الإنتاجية هو النفط الصخري لا صخر النفط، فصخر النفط أو رمل النفط هو نفط لم يتحول بعد إلى نفط، ويحتاج لحرارة وضغط لفصل الزيت عن الصخر أو الرمل. وهو متوفر بكميات خيالية في أمريكا الا ان إنتاجيته بعيدة المنال تماما من الجدوى الاقتصادية والبيئية. ولا مقام هنا للتوسع فيه.

وأما النفط الصخري فهو موضوع هذه الحقبة الزمنية، وهو محور ساحة التحليل الاقتصادي والتوقعات والسياسات البترولية. والنفط الصخري والنفط الرملي هو كأي نفط سائل اللهم إنه متجمع بين صخور ضيقة ممتدة على مساحات كبيرة، والنفط الرملي كذلك لكنه متجمع ومحصور بين طبقات رملية لا صخرية. وقد كان النفط الصخري والرملي، بعيد المنال سابقا من الجدوى الاقتصادية، بسبب انصراف تكنولوجيا استخراج النفط في القرن السابق للآبار البترولية العميقة. واليوم استطاعت التكنولوجيا أن تجد طريقتين لاستخراج النفط الصخري. الطريقة الهيدروليكية بشفط النفط بالضغط وطريقة الانابيب الأفقية التي تمتد أفقيا لا عموديا كها هي حالة النفط التقليدي. هذه التكنولوجيا استطاعت أن تضاعف الانتاج الامريكي ليقارب اربعة ملايين برميل يوميا خلال ثلاث أو أربع سنوات، مع توقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.

وكلفة استخراج النفط الصخري تدخل فيه عوامل بيئية، واستهلاك للطاقة واستهلاك للحقول النفطية وما يتبع ذلك من كلفة إعلامية تنافسية تؤثر على القرار الحكومي الأمريكي بالدعم بالتشريعات وعدمه. وتكفي هذه الإشارة إلى أنواع هذه الكلفة لضيق المقام، إلا أنها يجب أن تكون في الذهن لتصور الرد العقلاني من المنتج إذا أصر منتج النفط الصخري على الإنتاج في هوامش ضيقة تتردد بين الربح والخسارة في حالة انخفاض أسعار البترول عن الستين دولارا. فبعض المنتجين له اعتبارات غير الربح المجرد، كالوطنية والإعلامية وكلفة الإغلاق العالية واعتبارات تحفيز البحوث والتطوير لإنتاج النفط الصخري.

فالكلفة المباشرة هي التي يتحتم على المنتج العقلاني استردادها في المدى القصير والا أجبر على وقف الإنتاج، لإيقاف خسائره. فإن وقف الإنتاج بسبب انخفاض أسعار البترول التقليدي وارتفاع الكلفة المباشرة لإنتاج النفط الصخري، لا يعني انتهاء النفط الصخري بل سينتج عن ذلك أمران اقتصاديان، أثر علمي وآخر سوقي. العلمي يتلخص في تأخر وتباطؤ عملية التطوير والبحوث في تكنولوجيا إنتاجه والتطوير في حسن استغلال الطاقة المستخرجة منه والمستهلكة في إنتاجه، مع مراعاة وسائل تخفيف أضرار استخراجه على البيئة.

والأثر السوقي هو تحول إنتاج النفط الصخري ليشكل سقف أسعار السوق النفطية، ولكن تفعيل هذا السقف يحتاج لتوافر عوامل اقتصادية عدة تدور كلها حول النمو العالمي ومدة توقف الانتاج.

فإقفال حقل النفط الصخري وإعادة تشغيله ليس كفتح البقالة وإغلاقها، فهناك عالة ماهرة وأخرى متخصصة إذا ما سُرحت قد لا يمكن العثور عليها مجددا، وقد تغير تخصصها، وقد تفقد مهاراتها، بالإضافة الى عوامل المشاعر الانسانية المصاحبة للبطالة. وهناك ارتباطات رسوم تمويلية ورسوم تأجيريه وتكاليف صيانة بالإضافة الى كلفة البدء الإدارية والتعليمية الطبيعية وكلفة إعادة الروتينية المهنية. إضافة إلى كلفة السياسات الحكومية والشعبية والإعلامية، فالنفط الصخري الأمريكي تحاربه شركات النفط التقليدي الأمريكي وإن زعم بعضها بالاستثار فيه، تحوطا أو تصنعا، فالنتيجة النهائية الفاصلة للشركة البترولية هي تعظيم الأرباح.

فالخلاصة هي: أن قرار إغلاق حقل النفط الصخري يحتاج لوقت حتى يقتنع المنتج بعدم جدوى الإنتاج، وكذلك هو قرار إعادة تشغيل حقل النفط الصخري، يحتاج لوقت يقتنع فيه المنتج بأنه لن يضطر للإغلاق مرة أخرى. ويزداد تباطؤ قرار إعادة الانتاج كلما طالت مدة الإغلاق، وهذا كله مرتبط بالنمو العالمي، فتى تأكدت عودة النمو العالمي وتوقع استمراريته عاد النفط الصخري للأسواق مشكلا بذلك سقفا سعرية للسوق البترولية لفترة زمنية، هي في الواقع تعطي فسحة زمنية تعين النمو العالمي على تشكيل قاعدة قوية لا تؤثر عليها ارتفاع أسعار النفط. حتى إذا ما كسرت حدة النمو العالمي بتزايد الطلب على النفط، انكسر السقف السعري النفطي المشكل من النفط الصخري، وأصبح النفط الصخري حليفا للتقليدي في مواجمة ما سيخرج من بدائل طاقة حينها.

فالنتيجة الصغرى هي: أن أسعار النفط قد تستقر لفترة أطول في حالة عودة النمو العالمي. والنتيجة الكبرى: هي أن مشكلة أسعار النفط الاستراتيجية هي مشكلة النمو العالمي، فالإجابة عن توقعات النمو العالمي هي الإجابة الاستراتيجية عن توقعات أسعار النفط.

الوقفة الرابعة: ارتباط أسعار النفط بالنمو العالمي

فالنمو الاقتصادي العالمي هو الحكم الاستراتيجي الفاصل في أسعار البترول وكميات الإنتاج. وما قوة الدولار والمضاربات والأحداث السياسية الطارئة، إلا مؤثرات تُذبذِب أسعار النفط لفترات قصيرة (والعام والعامان فترة قصيرة)، وإن كانت المضاربة أو الحدث السياسي تكون عادة هي السبب في تفجير دورة الأسعار صعوداً أو هبوطاً. ولكن الأحداث السياسية الطارئة المحدودة الزمن، والمضاربات في حد ذاتها، لا تؤثر كثيراً في الإنتاج البترولي العالمي ولا في النمو العالمي. اللهم إلا إن أصبحت دامّة الأثر، ولكنه يظل لا مبرر له من ناحية الحاجة الاستهلاكية. ككون اتخاذ الطاقة في العشر سنوات الماضية أسعارها، إلا أن أثره مرة واحدة وقد ذهب.

فالنظرية العلمية المنطقية الاقتصادية عموماً، تتنبأ بأن أسعار البترول المنخفضة اليوم، ستظل منخفضة لفترة زمنية. والواقع التاريخي الاقتصادي التطبيقي يتنبأ بأن مدة انخفاض أسعار النفط ، تكون في حدود العشرين عاماً ، لتفسح المجال لعشر سنوات من طفرة نمو

عالمية، وهذا على افتراض عدم تغير معطيات أساسية خلال هذه الفترة.

والمنطق العلمي الاقتصادي لحديثي هذا، يعتمد على منطقين اثنين، أساسي وثانوي.

فالأساسي، هو أن أسعار النفط تساهم في النمو الاقتصادي العالمي، وفي نفس الوقت فالنمو الاقتصادي سبب رئيسي في أسعار البترول. فالطاقة شريان النمو، ولذا فانخفاض أسعار النفط تُخفض الكلفة الإنتاج. وفي الإنتاجية العامة مما يحفز النمو الاقتصادي، لانخفاض كلفة الإنتاج. وفي نفس الوقت، فالنمو الاقتصادي يرفع الطلب على النفط مما يحفز ارتفاع أسعار النفط.

والمنطق الثانوي، هو أن ارتفاع أسعار النفط يُحفز تطوير وسائل إنتاج النفط. فأيام النفط الذهبية هي دورات زمنية يزدهر فيها النفط جميعه، أسعاره واكتشافاته وتطوير إنتاجه.

ونتيجة المنطق العلمي (المبني على التأثير المتبادل بين السبب والنتيجة)، تُخبرنا بأن النمو العالمي وأسعار النفط يتبادلان مراكز الازدهار الزمنية، فيصعد هذا ويهبط ذاك.

وقد صَدّق الواقع التاريخي الاقتصادي التطبيقي هذه النتيجة. بل وأثبت التاريخ الاقتصادي التطبيقي، بأن هذه الدورات غير متساوية زمنياً، تناسقاً مع منطق النسبة والتناسب. فالنمو الاقتصادي، سبب رئيسي في أسعار النفط، وأسعار النفط لها أثر جزئي على النمو. فمن تأمل التجربة التاريخية الاقتصادية -التي تحكي استجابة المجتمعات الاقتصادية للثورات العلمية الاقتصادية والإنتاجية- فإن مجموع مراحل الدورة لطفرة كاملة -تقريبا- تمتد من ثلاثين إلى أربعين سنة. عشر للنفط، وعشرون للنمو العالمي، مع فترات متوسطة تمثل سنوات الترادف التبادلي في المراكز بين النمو وأسعار البترول، في صعود أحدها وانحدار الآخر.

ويجب أن يُفهم، أن هناك فجوات زمنية تفصل بين السبب وظهور النتيجة وتداخل بينها. فظهور الأثر لا يبدأ إلا مع بداية زوال المؤثر. وهذا طبيعي جداً في حركة اقتصاد العالم. وشرحه في البترول سهل وواضح.

فتهام النمو الاقتصادي، يعني ابتداء انحدار هذا النمو. ولكن ثمرة النمو الاستهلاكية للنفط تستمر زمنا بعده فترتفع أسعاره المحبوسة بصدمة ما، مضاربية أو سياسية، تستمر لعشر سنين بعد توقف النمو.

وارتفاع الأسعار يدفع بعجلة تطوير التوسع في الإنتاج البترولي وكلفته، فيزيد العرض النفطي حتى تأتي صدمة تكشف عن اتساع حجمه الإنتاجي، فتنهار أسعاره، معلنة بداية مرحلة نمو جديدة لعشرين عاما. واليوم، ومع عودة النمو العالمي، ها نحن نشاهد انخفاض أسعار النفط بعد عشر سنوات نفطية ذهبية.

ولعموم ما سبق، ومن التجربة التاريخية والمنطق العلمي، فالسيناريو الذي يأتي بعد انخفاض اسعار النفط ه هو ثبات الأسعار الاسمية أولاً (أي انخفاض قيمة النفط في قوته الشرائية) ثم ثبات الأسعار الحقيقية

بعد ذلك، والله أعلم، على النحو التالي: فالخمس سنوات الأولى، ستكون إخراجاً للنفط البديل ونحوه من سوق النفط، مع اشتداد زخم النمو العالمي. وفيها يتحقق ثبات الأسعار الاسمية الحالية، أي انخفاض لقيمة النفط الحقيقية.

ويتبع الخمس بعد ذلك، عشر سنين ينمو فيها الاقتصاد العالمي، بينها تثبت الأسعار الحقيقية على أسعار ه يوم انكسر، أي قد يزداد فيها سعر النفط ليصل لمائة دولار، ولكنها بقيمة خمسين دولار بالقوة الشرائية يوم انكسار أسعاره قبل عشر سنوات. ويكون ذلك بسبب العودة التدريجية للنفط البديل ونحوه من البدائل التقليدية. فيكون النفط الصخري عبارة عن زيادة عرض تمنع من ارتفاع الأسعار الحقيقية للنفط، مُشكلاً بذلك سقفاً سعرياً حقيقياً لسوق النفط، خاصة مع التطور في تكنولوجيا الإنتاج الذي سترافق عودته.

ويتبع العشر سنين من النمو الاقتصادي، خمس سنوات يتباطأ فيها النمو الاقتصادي. وتوقعي هذا يظل قائما طالما أنه ليس في الأفق ما يدل على طفرة نمو قوية في البلدان المتقدمة، والتي لن تتحقق بغير اختراع جديد. فالمتوقع المنظور حتى اليوم هو عودة النمو القوي الصيني والهندي فقط، ونمو اعتيادي للدول المتطورة.

ولهذا أعتقد، أن أسعار النفط بعد طفرة النمو القادمة لن تدخل في دورتها الذهبية، بل ستكون مستقرة لفترات أطول. فركوب الصيني والهندي لسيارته الخاصة كفيل بالحفاظ على استقرار النفط على سعر

المائة دولار بالقوة الشرائية الحالية، أي قد يكون مائتين دولار بعد عشرين عاماً، ولكنها بقيمة مائة دولار اليوم.

# وقفة تكريم: فارس نفط العرب

" نحن أبناء الهنود الحمر الذين باعوا مانهاتن، ونريد تغيير الصفقة " هذا كان تصريح الطريقي لصحيفة نيويورك تايمز عن سبب تأسيس منظمة أوبيك. استهوتني شخصية أول وزير للنفط في الدولة السعودية، عبد الله الطريقي - رحمه الله -.

الطريقي رجل كرهه الأمريكيون بما أحبهم فيه. درس عندهم وتزوج منهم وسكن معهم، وأعملهم لديه ولم يعمل معهم. أحب الطريقي في الأمريكيين جديتهم وعلومهم وفطنتهم وتقدمهم وقدرتهم على بناء الثقة العجيبة لدى الآخرين، ولو بتكلفة عالية يدفعونها.

كما تعلم الطريقي منهم أن تكلفة بناء الثقة ليست عبثا، إنما هي تكلفة عالية، لتحصيل أقصى الأرباح الممكنة من ورائها، ولإطالة عمر الإمبراطورية الأمريكية. فهم الطريقي سياسة الإمبراطورية الحديثة، التي خالفت سياسات الإمبراطوريات الهالكة. فالسياسة الأمريكية قائمة على تحصيل أقصى الأرباح الممكنة، مع العمل على منع خروج أي قائمة تنافس هيمنتهم، لا سياسة إفقار الأمم التي اتبعتها الإمبراطوريات أمة تنافس هيمنتهم، لا سياسة إفقار الأمم التي اتبعتها الإمبراطوريات السابقة. فغنى الشعوب الأخرى ينتهي نفعه لهم، ويعينهم على تحجيم أي أمة قد تنافسهم حاضرا أو مستقبلا.

وكان الطريقي مدركا تماما للحاجة الضرورية إليهم ولعلومهم المتقدمة ولكنه لم يفت عليه ذكاء الأمريكان في تسخير ما بنوه من الثقة والتقدم لاستغلال المفاوض من الشعوب الأخرى. فأحب الطريقي واقعيتهم في تعاملهم الإنساني المفطور على حب الذات أولا، والكاره للظلم بلا حاجة. وهو الذكي الفطن فلهذا سهل عليه مفاوضتهم، إيمانهم بلغة العقل

وحق تحقيق الذات. فتعامل معهم بمبادئهم وبما أحبهم فيه. ففاوضهم بلغتهم العقلية والتجارية والسياسية، فغلبهم، فانتفض على استغلالهم للنفط السعودي فأجبرهم على مناصفة الأرباح البترولية، لا على دفع شلنات مقابل طن بترول. وانتزع الطريقي منهم قيادة السياسة البترولية، واستعان على ذلك بإنشاء منظمة أوبك ثم بوضع خطة الطريق لشراء أرامكو.

وطبق الطريقي سر الهيمنة الأمريكية العالمية، فقرر تحقيق استقلالية أرامكو بسعودتها على أساس التكنوقراطية لا المحسوبوقراطية ولا الشليوقراطية. وأدت انتفاضة الطريقي التفاوضية العلمية إلى انتفاضة دول الخليج بعد ذلك على الاستغلال الأمريكي لحقوق البترول. فكرهه الأمريكيون بما أحبهم فيه، فلا تجد له ذكرا في أرامكو ولا في الأفلام الوثائقية العالمية. ولطالما تساءلت: لم أُغفل الطريقي من تاريخ أعلى رجالات الوطنية السعودية.

ولكل جواد كبوة قد تطيح بفارسه. فعبد الله الطريقي هو فارس أرامكو، محندس استقلالية الثروة النفطية الخليجية. عاش الطريقي عزيز النفس، تستقذر نفسه الأبية قبول رشوة خيانة، كها يستقذر الحر العبودية. وكان داهية نحريرا ذكيا عبقريا ومواطنا محبا لبلاده. هذا الخليط من الشرف وكراهية الظلم، أوقع الطريقي - رحمه الله -، فقد وقع في حب القومية الاشتراكية حين كانت السعودية تخوض حربا وجودية مصيرية ضد أطهاع القوميين الاشتراكيين. أظهر الطريقي شغفه وجودية مصيرية ضد أطهاع القوميين الاشتراكيين. أظهر الطريقي شغفه

بالقومية العربية الاشتراكية، فأعلنها ولم يخفِها. فهو أول من نادى بمقولة نفط العرب للعرب الذي أصبح شعار القوميين والاشتراكيين العرب. وقد كان -رحمه الله- عبقرياً حاد الطباع شجاعاً، متواضعاً وزاهداً نقى النفس ميالة بالفطرة للعدالة. والعبقرية إذا اقترنت بالشجاعة أدت لحدة الطبع1. وحاد الطبع فريسة سهلة لمكر الخبيث للإيقاع به. فذكاؤه الحاد أثار حسد الأقران والبلداء على حد سواء، وأمانته أثارت غضب المستنفعين والفاسدين، وحدة طباعه مكنت من الوشاية فيها عند الآخرين " وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادقت هوى في الفؤاد ". فما بين حاسد ونافر ظُلم الرجل في بداية حياته اجتماعياً ووظيفياً. فهو فكرياً في عالم، ومجتمعه في عالم آخر. ويكفى شاهداً منه بعض ماكتبه في نصحيته للخريج السعودي، فما جاء فيها ما يُقال عنه «ونحن ما نحنُ إلا أناس متعلمون متغطرسون، لنا أفكار غريبة، ونظريات في الحياة مكروهة وخطرة على بيئتنا الطاهرة المؤمنة الموحدة. لقد حاربونا يا صدیقی واستعملوا کل سلاح کها سیحاربونك ویستعملون کل سلاح للحيلولة دونك ودون هدفك. وهكذا يا صديقي مرت بي الأيام والسنون، وأنا أرى خلالها الصغار يكبرون، ويتنفذون، وأرى أفكاري يتبناها الآخرون، وأرى الفضلَ يذهب لغير أهله، واستمر الأصدقاء يرثون لحالي، والمنافسون يسخرون من عقليتي المتحجرة، ونفسي المتغطرسة». وبعد أن اعترف بفروسية الرجلان فقلدا أعلى المهام ومُكنا

من إظهار فروسيتها، تجاوز الرجلان مرحلة التصغير والتسفيه ودخلا في مرحلة العزلة الفكرية العملية.

ولعلي لا أبالغ إن قلت: إن ما واجمه الطريقي في محمته أشبه بحال فارس انغمس في أرض العدو، فالعدو يقاتله وقومه من خلفه يرمونه خطأ أو قصدا يحسبونه من العدو. وبين هؤلاء وهؤلاء رجال من قومه ينظرون ولا يبالون قد ارتضوا لأنفسهم حيازة مؤن جيش فارسهم، التي قدمها لهم العدو بعد أن نهب منها. فهم يأكلونها لا من جوع بل من تخمة. فالأمريكيون لم يكونوا مجرد مستشارين أجانب في أرامكو، بل كانوا هم ملاك أرامكو بامتياز حصري ستين عاماً. وهم من أتى للخليج بهذه الثروة وأعطوهم المال في حالة اضطرار. والأمريكان هم أصحاب العلم والمعرفة، بل وهم الأوحدون في ذلك.

فلا يوجد سعودي آنذاك له علم بعلوم النفط وإدارتها ومقترن علمه بعقل وذكاء إلا ما يزعمه الطريقي. وثقافة المنطقة كلها متقبلة ومتشربة فكر الاستغلال النفطي. والجميع مؤمن بأن أي خروج عنه سينتهي إلى فشل، كما حدث في إيران. فمن هو الطريقي ليأتي بما لم يأت غيره، إلا أن يأتي بحاقة كحاقة الإيراني -مصدق- بتأميمه النفط الإيراني. وزاد الأمر سوءاً، أن المحاولة الوحيدة للخروج عن القبول العام بالوضع حصلت بالتأميم المستوحى من الاشتراكية، والطريقي يعلن قوميته الاشتراكية. فكيف يسلم أن تتأثر قرارته بها فتأتي بقرارت مثل التأميم. ولكي نتخيل عظم الصعوبات التي واجمها الطريقي رحمه الله، فيكفي أن يرى حال المسؤول اليوم في القطاع العام أو الخاص مع المستشار

الأجنبي. فالمستشار الأجنبي قد استثمر في كسب الثقة، والوطني قد أهمل فيها. والحاجة للمستشار الأجنبي ملحة، فأصبح المستشار الأجنبي هو الصديق الوفي لا كذب. فلا يسلم غالباً من تورط المسؤول مع المستشار الأجنبي في أمر صغير نتيجة جمل أو إهمال، أو أمر كبير نتيجة منفعة أو فساد، مما يحكم قبضة هيمنة المستشار الأجنبي، عليه. فلا يخرج أحد بحق أو بباطل عن هيمنة المستشار الأجنبي، إلا وتلحقة تهمة الخبال والسفاهة أو تهمة الفساد. فإن كان هذا هو حال المستشار الأجنبي اليوم وهو مجرد أجير، والناس متعلمون اليوم، فكيف تكون حالة أرامكو المالكة لحقوق النفط آنذاك مع الطريقي، والذي استطاع بالرغم من ذلك ان يحقق استقلالية نفط الخليج.

وقد عبر الطريقي بمرارة عن هذه المواقف حين قال: «ووجدتُ الجميع ينظرون إليّ نظرة عطفٍ وسخرية، فهم يرون فيّ شاباً مغروراً، يعيشُ في الخيال، جسمه معهم وروحه وخياله في مكانٍ آخر، يسيرُ معهم ويعيش بعقلية أجنبية غريبة عنهم، يتحدث عن الوطنية والإخلاص والتضحية، بينها هم يتحدثون عمّا جمع فلان، وعمّا كسب فلان، وكيف تقدم فلان، وكيف حصل فلان على شرهةٍ أو سيارة أو قاعدة سنوية، بينها أنا أتحدثُ عن نظرياتٍ لا يفهمونها، وأصبرُ على إقناعهم بما هم به كافرون، حتى ملّوا مجلسي، وأخذ الطيبون منهم ينصحونني بالإقلاع عن سذاجتي».

ولذا فاعتقد أن عبقرية الطريقي وحدة طباعه عزلته عن الناس الجتماعياً ووظيفياً وفكرياً، فلم يُطيق الحبس الانفرادي فقادته طبيعته النقية الزاهدة للانضام الفكري لمجتمع العدالة الافتراضي، الذي كان قامًا والمتمثل في الاشتراكية. فآمن به فدخل في حالة إنكار الاعتراف بواقع ظلم مجتمع العدالة الذي أمنوا به. وإنكار الاعتراف بالواقع يعطل المنطق، فلا يعود المنكر قادرا على إدراك حجم الخطأ الذي هو واقع فبه 1.

فإن قيل ليست كبوة جواد الفارس في أرض قومه ووطنه ككبوة جواده في أرض العدو فيأسر وتُسخر أسراره ضد قومه. فعذر الطريقي بأن مضايقات قومه ضيقت طريقه فحادت بجواده عن الطريق الممهد للوعر، فكبا الجواد بنفسه فأطاح به في أرض العدو. وماكان للطريقي خيار في ذلك، ولم يفش سراً، وما استغله عدو. وأما أقواله فإنماكانت أسلحة يحارب بها الطريقي دون الوطن. فقد كانت الحرب عالمية بين الشرق والغرب، والطريقي يريد تخليص النفط من استغلال الأجنبي الغربي، وقد نجح في ذلك، وذهب الضرر وبقى الخير.

المسألة الرابعة: الدول الغير إنتاجية ونموذج اقتصاديات أوبر أوبر، هي شركة التاكسي الذي يُطلب عن طريق برنامج في الانترنت. والتاكسي يكون أي شخص يملك سيارة ويريد ان يكسب

<sup>1</sup> ويكفي شاهداً اليوم ما يسمى بالصيرفة الإسلامية واقتصادياتها. فكم من مؤتمرات وكتب ومفاوضات وكلها تعيش عالماً افتراضيا لا واقع ولا إمكانية لوقوعه. ففضلاً عن المستنفع والساذج، فنرى حتى الصادق والعاقل يؤمن بها في حالة إنكار بالاعتراف بالواقع الديني أو العقلي أو التطبيقي، فحالة الإنكار بالاعتراف عن الواقع تخلق غيبوية عقلية، يرفع عنها القلم فلا يُؤاخذ الصادق على ما فعل. فإن كنا تتجاوز وسنتجاوز عن المتورطين في هذه الصيرفة من الصادقين والعقلاء، رغم ما أنت وما ستناتي به الصيرفة من نتائج مدمرة والمفسدة للدين والاقتصاد، فن باب أولى التجاوز عن الطريقي وقد قاد استقلالية الثروة النفطية وأسس ضان استمرايتها.

دخلا إضافيا بدلا من إضاعة الوقت. فأوبر استطاع أولا أن يتعدى مشاكل مالية ومعوقات نظامية رئيسية في صناعة التاكسي، ثم ثانيا حقق قفزة إيجابية تطورية لسوق التاكسي، فضلا عن تحقيق الأرباح الكبيرة. كما تعدت إيجابية نتائج ابتكار أوبر الاهداف المالية والسوقية لتحقق نتائج اجتماعية حميدة.

فقد زود أوبر السوق بعدد غير محدود من التاكسي، بعد شح العرض في سوق التأكسي ، بسبب التنظيات المقيدة للتأكسي في غالب الدول. فقد استطاع أوبر تعدى الاحتكارية في التحصيل على رخصة التاكسي. وهي احتكارية جاوزت الملايين لقيمة رخصة التآكسي في نيويورك، مثلا، أما اليوم فلا تساوي شيئا. ففكرة أوبر بسيطة لكنها إبداعية بنت شركة عالمية دخلت عالم الشركات المليارية، كما فتحت الباب لكثير من التطبيقات المشابهة. وأجبرت صناعة التاكسي على الرقي، ومن يسافر يدرك الفرق. فما عاد سائق التاكسي مناورا أو متلاعبا، وما ذلك إلا من قوة منافسة أوبر. فقد زودت أوبر السوق، بتأكسي نظيف وسائق راقي، قد يكون مديرا لفرع بنك، أو طالبا يدرس الدكتوراه. ونظام أوبر لا يدفع للسائق مباشرة فحذف البقشيش فشجع أكثر على ركب التاكسي، كما ضمن عدم تلاعب التاكسي بالعداد او بالدوران في الشوارع، فهو متابع بالأقمار الصناعية. فأي تجاوز من السائق، يطرد ويحسم منه ضانات أخذت منه، ووضعت كعقوبات. وقد يجد سائق التاكسي في انتظاره جيش من المحامين التابعين لأوبر لملاحقته قضائيا إذا اعتدى على زبون أو نحوه. وكل ذلك بضغطة زر

في التلفون، يضغطها الزبون. وهذه كلها توابع اتت كلواحق لابتداع الفكرة الاساسية.

وقد تجاوزت أرباح اوبر الخصوصية المليارية، كما حققت الأرباح الفردية الجيدة. (ولا يفهم هنا أني اشجع على شراء أسهمه، الفكرة مربحة لمن ابتكرها لا لمن يأتي ويشتريها بسعر غالي).

فأوبر حقق أرباحا كثيرة للسوق وتطويرا هائلا له دون كلفة على مؤسسه، كما زود المجتمع بنافذة عمل يلجأ إليها المفصول من عمله والعاطل. كما خلق فرصة اقتصادية اجتماعية، يلجأ اليها من يعاني الفراغ، فبدلا من إضاعة وقته في ارتياد الحانات إذا هو يتكسب رزقا اضافيا ويستمتع بالمخالطة الاجتماعية. كما زودت أبر الجهات الأمنية بإشراف ومراقبة ومعلومات جاهزة عند الطلب.

فابتكار أوبر، ابتكار عظيم متعدد ومتعدي الارباح والمنافع. وهو ابتكار بسيط كذلك. لعله فكرة طرأت على سائق تاكسي انتظر لساعات عند ركن شارع، والركن الأخر به العشرات من الباحثين عن تأكسي. ولعله صدر من محبط عاطل عجز عن تحصيل رخصة تأكسي، او لعله صدر من ضائق بوقت الفراغ الذي يملكه، فتمنى لو ان لديه تأكسي يمضي به وقته.

ومن هنا أتى مصطلح اقتصاديات أوبر. فهو مصطلح أطلقته على الحلول الاقتصادية والمالية، البسيطة في فكرتها العظيمة في عوائدها. المتعدية في ارباحما، للخصوصية الفردية، والمتجاوزة في منافعها نطاق سوقها.

وعلى خلاف شركة التاكسي أوبر التي لم تواجه عقبات في بدايتها إنما ثارت عليها صناعة التاكسي بعد نجاحما وتهديدها الخطير والمتحقق للتاكسي التقليدي، فإن اقتصاديات أوبر ستواجه العقبات منذ بداياتها. عقبات فكرية وعقبات مصالحية قد تئدها منذ بداياتها. وأهم العقبات التي تواجه اقتصاديات أوبر في المجتمع الاقتصادي المتخلف، هي انهزامية الفكر الفردي امام الفكر الجماعي المحلي وانهزاميته أمام الفكر الاقتصادي الغربي. فضلا عن المعوقات الاعتيادية الاخرى، كالمانعة والتحاسد والخوف على المصالح. فهناك الكثير من المشاكل المالية والاقتصادية في بلادنا والتي يمكن حلها باقتصاديات أوبر، ولكنها تموت في محدها غالبا بسبب الانهزامية الفكرية امام الفكر الجماعي والانهزامية امام بيوت الخبرة الغربية العالمية. اقتصاديات بلاد العرب، لا تحلها نماذج الرياضيات المعقدة التي ما زال الغرب يجربها فهي تورطه أحيانا كثيرة وتنهض به حينا مرة، بل تحلها نماذج كاقتصاديات اوبر. فمن الخطأ اتباع النظريات الاقتصادية والناذج التمويلية التي تولدت، وتتولد من النهضة الاقتصادية الأمريكية. فبعض بلاد أوربا غارقة الى اليوم، بسبب اتباعها الطريقة الأمريكية في خلقها لصناعة الأدوات المالية التي ابتدعتها السوق الامريكية1. وبالنقيض، فتعطل وتأخر خروج أوروبا من ازمة ٢٠٨٨م سببه تأخر البنك المركزي الأوربي عن اتباع السياسات النقدية التي ابتدعها برناكي. فليس هناك حالة

واحدة، فالمعطيات تختلف بالزمان وبالمكان وبالثقافات، فقد لا تنفع السياسات الاقتصادية الأمريكية بلدا ما في فترة معينة ثم يتغير الوضع ، فتصبح النظريات الاقتصادية الأمريكية هي خير نموذج لهذا البلد. فقد نجحت كوريا عندما رفضت في الستينات اتباع الفكر الأمريكي السياسي الاقتصادي. فقد جربت كوريا ابتداء نظرية السوق الحر والديمقراطية فرأى حكمائهم توجه بلادهم للهاوية والفوضي بسبب ذلك. فكوريا لم تكن جاهزة بعد للديمقراطية ولا للسوق الحرة. فخلعوا عنهم ثوب الديمقراطية، ونبذوا عنهم تنظيرات السوق الحرة، وقامت الدولة بقيادة اقتصاد البلاد على الطريقة المركزية في تولي الدولة لمهام الانتاج. فالنهضة السريعة، حسب ثقافتهم- لا تقوم الا بحزم السلطة وقوة المال. فبنت المصانع الضخمة وضبطت النظام ثم تحولت تدريجيا للديمقراطية والسوق الحرة بعد أن غرست في الاقتصاد اساسات النهضة كأوتاد الجبال. وهذا القرار وان ناسب كوريا فلا يعني انه يناسب دول أخرى. فلكل مجتمع ثقافته، وما الإنتاج الا نتاج الثقافة. ومثال أخر، فلا تكاد تجد حالة رئيسية واحدة في الاقتصاد السعودي تتشابه مع اي بلد في العالم، أو حتى مع دول الخليج. فاختلاف نوعية تشكيلة السكان في الديار السعودية عن تشكيلتها في دول الخليج، كافى ليخلف نظريات الضرائب والبطالة والتجارة الدولية وحساباتها ويخلف نظام النقد. ولو تأملت فلا يوجد في الاقتصاد حالة لا تتعلق بغالب هذه الاعتبارات الاقتصادية، اللهم أن يكون انتاجا لا يعتمد على الانسان الا في نطاق ضيق، كإنتاج النفط والبتروكيميكل مثلا.

ومن جمة أخرى، فإن ضعف البنية العلمية والتجريبية للمجتمع الاقتصادي، لهو تربة خصبة للإبداعات بالحلول الاقتصادية البسيطة. فالمجتمع الاقتصادي النفطي مثلا، هو مجتمع مطلع على الأدوات الغربية، فهو وإن لم يكن متمكنا منها، إلا أنه يمتاز بأنه غير محجوب النظر عنها. فالأزمة المالية كانت شبه معلنة في أمريكا بعام من قبل وقوعها، ولكن قد أعمت الموديلات الرياضية المتقدمة، ابصار الخبراء عندهم، فإن كان هذا هو الحال عندهم، افلا نتوقع أن علوم تحوط مخاطر تغير الفائدة العالمية، ستُعمي بصيرة وفكر الخبير الأجنبي الضيق التخصص عن ابتداع حل بسيط يليق ببساطة بنية أسواقنا المالية. فالبساطة في اسواقنا النقدية مع انعدام الأدوات التحوطية فيها غالبا، مع صعوبة فهمها من الجهات الأخرى، تدفع بأبن البلاد لابتكار حلول بسيطة هي أعظم نتيجة وأقل كلفة.

إن الاقتصاديات الناشئة تربة خصبة بكر للابتكارات، فإن أضيف لذلك خصوصيات أخرى، كالبترول والثروة والربط بالدولار، أصبحت أكثر خصوبة لولادة الابداعات الفكرية. فالحاجات كثيرة، والحاجة ام الاختراع. والمجالات مفتوحة فما من مزاحمة. والبصيرة قوية لم تُحجم بالتنظير الغربي. وإنما الخوف من تحجيم العقل بالانهزامية امام التنظير الغربي. فما من عذر لنا أن نجد حلولنا بأنفسنا بعيدا عن الخبير الأجنبي، فما اقعدنا الى اليوم الا اعتمادنا المطلق على الخبير الأجنبي مع ضيق فكره ونظرة على اقتصاديات بلاده، والبلاد التابعة له.

وخلاصة القول: إن اقتصاديات أوبر التي اقصدها، هي اقتصاديات برناكي التي ابتكرها في اخراج بلاده من الأزمة المالية. افكار بسيطة غيرت وجه الحاضر الاقتصادي العالمي، وستغير وجه المستقبل العلمي الاقتصادي. والافكار العظيمة لا تكون الا بسيطة، ففكرة فك الارتباط بالذهب مثلا، ففك القيد الذهبي عن الاقتصاد لينطلق في مجالات النمو والتطور، ما هي إلا فكرة بسيطة. وعلى بساطتها، فقد قاربت القرن من الزمن ومازال البعض لم يستوعبها لبساطتها! وهكذا هي الابداعات العظيمة، تصعب على الفهم من بساطتها.

المسألة الخامسة: صور الاستشارات الأجنبية

استجلاب الخبرات الأجنبية للبلاد يكون تحت ثلاث صور: الصورة الأولى: صورة محمودة مطلوبة، وذلك بأن يُأتى بالأجنبي كخبير ومعلم فيتعلم ابن الوطن منه ليكون مؤهلا ومستقلا للقيام بتلك المهام مستقبلا ولينقل هذه الخبرات والعلوم إلى الأجيال من بعده، بعد أن يضيف إليها إبداعاته ونكهته الوطنية، كالنموذج الصيني، والكوري، وهذا مع الأسف يكاد يكون معدوما أو محدودا في عالمنا العربي. أما الصورة الثانية: فهي بأن يُؤتى بالأجنبي لتنفيذ محام ومشاريع ثم يرحل دون أن يخلف وراءه معرفة كيفية تنفيذ هذه المشاريع من العدم وتكون محمة ابن الوطن بعد ذلك هو إدارة الاستفادة من هذه المشاريع واستغلالها، وهذا ما نجده غالبا في بلادنا. واستغلال المشاريع والاستفادة منها دون معرفة كيفية إنشائها يمنع الأمة من الاستقلالية ويجعلها أبدا أمة تابعة لغيرها لا تستطيع فكاكاً من قبضة الأجنبي.

يضاف إلى ذلك أن عدم معرفة كيفية الإنشاء سينتهي بهذه المشاريع إلى الخراب وإلى التخلف والتقادم حتى لا تصبح الاستفادة منها ممكنة. وفوت اكتساب الخبرات من المشاريع، خسارة عظيمة متضاعفة مستمرة عبر الأجيال لا تنقطع. فإنشاء المشاريع من العدم هو التحدي العقلي والجامعة الحقيقية الكبرى التي تدفع العقل البشري إلى التقدم والابتكارية والتطوير وهو الذي يحافظ على هذه المشاريع من التقادم والتهالك وهو الذي يبنى البنية التحتية للعقل الوطني لينهض بالبلاد والعباد إلى مصاف أرقى الأمم الحضارية ومن ثم التغلب عليها. فكم من المشاريع الصغيرة والكبيرة والعملاقة التي تحتوي على قسم كبير من العمل والجهد الفكري يُستبعد ابن الوطن من تعلم تفاصيلها وأسرارها، أنانية واستهتاراً، من المسؤول عنها ويُكتفى بنصب بوق وطنى يتلوا مزهواً ما يُملى عليه من إنجازات لم يكن له فيها يد ولا جمد ولا دراية ولا معرفة ولا يدرك منها إلا الخطوط العريضة التي تكتب عناوين للإنجازات.

كم بنينا من مطارات، وكم أنشأنا من مصانع، وكم شيدنا من موائئ فهل حققنا أي استقلالية ذاتية؟.. أنا لا أعني هنا المهن البسيطة المتوافرة بكثرة في العالم الثالث والتي يدندن بعض المسؤولين حولها لترسيخ فكرة استحالة الاستقلالية الذاتية. فبريطانيا سخرت جيوشاً من الهنود ومن غيرهم ولكن لم تستخدم قادة وضباطاً منهم، بل اقتصرت في ذلك على أبنائها من البريطانيين يتعلمون فنون القيادة العسكرية على حساب دماء هؤلاء الهنود.. المقصود بالاستقلالية الذاتية هنا هو اكتساب

المعرفة العلمية الإدارية والرقابية والإشرافية والتقنية والتنفيذية، التي لا تتأتى إلا بالخبرة والمارسة.

وأما الصورة الثالثة لاستجلاب الخبرات الأجنبية للبلاد فهي بأن تُطلق يد الأجنبي فيُحكم في المشاريع إنشاء وإدارة واستغلالا. فالأجنبي هو الذي يخطط ومن ثم هو من ينقل الأحلام إلى الواقع ثم هو من يعيش هذا الواقع ويستمتع به بنفسه وبعائلته، فهو إذن محور موضوع المشاريع إنشاء وإدارة واستغلالا، وفي هذه الصورة، الأجنبي لا يبني وطنا لغيره بل يبنى وطنا لنفسه بديلا عن وطنه الأم.

اليابانيون والألمان والكوريون الذين عاشوا تحت الهيمنة الأمريكية ردحا من الزمن لم يستسلموا لهم بتسليم إدارة تفاصيل الأمور للأمريكان، بل باشر أبناؤهم، بناء بلادهم بأنفسهم مستعينين بالخبرات الأمريكية الأجنبية فأدركوا بذلك الاستقلال الحقيقي.

لم يدخل أجنبي بلدا ليبنيها ثم ليخرج منها تاركا خلفه ما بنى وشيد إلا بعد أن يدفع أهلها الأصليون فاتورة البناء من دمائهم ومآسيهم، وما جنوب إفريقيا عنا ببعيد.

ولكن السكرة تأتي عند إقبال الأمور، فتصبح هذه الطروحات مجرد نظرة تشاؤمية رجعية، وثم عند إدبارها تُذهل الصحوة بعد السكرة عن التفكر فما حدث لماذا حدث.

ودول الخليج، ستواجه تحديا مستقبليا حقيقيا سيصعب عليهم التعامل معه إن لم يرقوا ويتغلبوا على خبرة ودراية الأجنبي الذي غلب وسيطر

على كثير من أنحاء المنطقة المجاورة، والذي سيصبح الآمر الناهي في هذه المناطق مستقبلا.

ولنقف وقفة صدق مع أنفسنا، فإذا استثنينا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من الأجانب ذوي العيون الزرقاء الموجودين عندنا في بلادنا فسنجد أن الأجنبي الكفؤ الماهر لن يأتي إلى العمل في بلادنا إلا أن يكون ضمن بعثة حكومة أجنبية وعنده أجندة أخرى للقيام بها، أو أن يكون قد أكل الدهر عليه وشرب لا أهل ولا عمل ولا مستقبل له في بلده، قد توقف الإبداع والتجديد في نمط تفكيره وإداراته. وفوق كل ذلك فلن يترك الأجنبي الكفؤ بلاده إلا أن نتنازل له فنضعه في مرتبة سامية رفيعة لا يرتقي لها أبناء الوطن. هذا كله إلى جانب تقديم مبالغ ضخمة له لإرضاء غروره وكبريائه. فالأجانب اليوم لا يصنعون لنا جديداً بل ينسخون العمل القديم مع تغيير للمسميات.. ولذلك تموت غالب الطموحات وتضيع غالب الخطط. فالمقدم لنا قد صنع لغيرنا، والجسم قد يرفض العضو المزروع فيه ولو شابهه في كل شيء، فكيف بالمجتمعات.

المشاريع الطموحة القادمة تحوي بين جنباتها أرقى وأعلى مستويات تحصيل الخبرة والمعرفة والتي لا تُقدر قيمتها لا بالريال ولا بالدولار، فيجب ألا تُترك منفعتها للأجنبي، ويجب أن تخطط بكيفية تؤهل شبابنا للاستفادة منها لكي نبني وطناً أسطورياً حقيقياً قامًا بذاته لا بغيره، ولكي نستطيع مواجمة المخاطر المستقبلية المحتملة من إمارات أندلس القرن الحادي والعشرين.

إن إنجاز المشاريع تحصيل حاصل يجب ألا يقصد لذاته، بل يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي من جلب الشركات الأجنبية هو اكتساب الخبرة والمعرفة منها.

لذا فمن مصائب التقليد عندنا دون تفكير، أخذ بعض الدول نماذج مقارنة لنا لنحتذي بها. وهذه دول لم يدخل الأجنبي فيها ليبنيها ثم ليخرج منها تاركا خلفه ما بنى وشيد إلا أن يدفع أهلها الأصليون فاتورة البناء من دمائهم ومآسيهم وما جنوب إفريقيا عنا ببعيد.

فهل سيتكرر في بعض دول الخليج، نموذج هنود أمريكا الحمر ولكن على الطريقة الحديثة؟ أم هل سنبكي أندلس أخرى؟ مما يزهدني في أرض أندلس.... أسهاء معتضد فيها ومعتمد ألقاب مملكة في غير موضعها... كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد

## الموضوع الثالث: الاقتصاد النقدي

### الفصل الأول: في معنى السيولة

السيولة هي الكاش، أو ما يمكن تحويله إلى كاش بسرعة وبلا كلفة. وليست الأوراق النقدية هي المقصودة بالكاش فقط، بل كل نقد أو شبيهه على صورته. أي ليس متحولا لسندا أو تمويل ونحو ذلك. فما لك في ذمم الناس من ديون، فلا تعتبر هذه الديون في السيولة، أي لا تعتبر ككاش. لذا؛ قلنا في التعريف "أو ما يمكن تحويله إلى كاش بسرعة وبلا كلفة ". وهذه التي يمكن تحويلها لكاش بسرعة وبلا كلفة، تكون كالسندات القصيرة أجل، التي تصدرها حكومات الدول تكون كالسندات القصيرة أجل، التي تصدرها حكومات الدول يدخل تحت سوق النقد في الدول المتقدمة.

ولكي أقرب الوصف، فالسيولة المباشرة هي كالكاش الذي تحمله في محفظتك، تستطيع التصرف به فورا. وأما شبه السيولة فهو كحسابك الجاري في البنك، تحتاج لصراف أو الذهاب للبنك لتسييله أولا ثم استخدامه.

والسيولة لفظ تابع يصف حال الموصوف بها. فين تنسب السيولة إلى البنوك فالمعنى هو في: قدرة البنوك على التمويل والوفاء بالسحوبات. وسيولة البنوك الحاضرة هي الاحتياطيات غير الإلزامية التي تودعها عند البنك المركزي، زائد الكاش الذي عندها في البنوك. وهذه

<sup>1</sup> ويستثني من هذا السندات الشبيهة بالنقد، وهي كسندات الحكومة القصيرة الاجل، والسندات القصيرة الاجل عموما، والتي تدخل تحت سوق النقد.

السيولة ليست هي السيولة التي عليها المحك، فهي كمن يحمل كاشا في جيبه. فالمحك هو شبه السيولة، التي هي سندات قصيرة الأجل آمنة، ويمكن تحويلها للكاش في الدول المتطور سوقها النقدي.

الباب الأول: المعروض النقدي

وهو كمية النقد المتوفر في السوق المحلية. فمثلا "ساما" تضخ في البنوك من الريالات ما يحتاجه الناس لتعاملهم في السوق السعودية المحلية، باعتبار قدرة البنوك السعودية على التمويلات، فالتمويلات هي التي تولد المال. (واستخدام كلمة الطبع محل كلمة الضخ أحيانا إنما هو من أجل تسهيل المعنى ولكن في الحقيقة أن معظم الريال أرقام في حواسب الكمبيوتر وهي التي تستخدم في التمويلات).

ونفهم من كلمة معروض، أننا في سوق النقد. وأن البنك المركزي يدخل للسوق النقدية -وهي سوق البنوك- فيعرض النقد لزيادة المعروض او يشتريه لينقصه ، وكلا العملين سينعكس على الفائدة نقصانا وزيادة، فالفائدة سعر النقد، والسوق طلب وعرض وسلعة، فتى اجتمعوا تولد السعر.

فما تطبعه "ساما" أو تضخه يسمى بالقاعدة النقدية، وما تولده البنوك عن طريق الإقراض فهو ما يسمى بعرض النقود. وهو على ثلاثة مستويات، تبدأ من:

1. عرض النقد الأول وهو الأكثر سيولة، فهو يشمل العملة الورقية والايداعات الجارية عند البنوك.

 وثم يأتي عرض النقود الثاني الأقل سيولة لأنه يضم للأول الودائع الزمنية.

٣.وثم ليصير عرض النقود الثالث، وهو الأقل سيولة، إذا اضيف إليه شبه السيولة المودعة عند البنوك، كالإيداعات الأجنبية وكل ما يتعلق بأدوات سوق النقد، والتي تعتبر شبه نقدية. وهي سندات قصيرة الاجل لها اشكال مختلفة الا انه يجمع بينها سهولة تسيلها، لذا يطلق عليها شبه النقد. وهناك تفصيلات كثيرة واستثناءات ليس هنا محلها. لذا؛ فكلها زاد النشاط الاقتصادي واحتيج للسيولة زادت "ساما" من ضخ الريال، وهذا ما نسمعه دائما، بزيادة المعروض النقدي. فإذا خفت حدة النشاط الاقتصادي ولم تعد هناك حاجة لهذه الكمية من الأموال، سحبت "ساما" هذه الريال من السوق؛ لتوازن بين كمية الريال وبين النشاط الاقتصادي.

لذا؛ فعند حالات عدم النمو لا يزيد المعروض النقدي؛ لأن الريال يدور في المجتمع من يد إلى يد في تبادل محض للسلع الموجودة دون إيجاد سلع جديدة. ولكن عند نمو الاقتصاد يجب توفير الريالات؛ لكيلا تشح السيولة فتنخفض الأسعار فيتوقف النمو.

تساؤل: فإن قيل لماذا يزداد عرض النقد للريال غالبا حتى في حالات الكساد المحلي. فالجواب: أن سببه كون السعودية اقتصاد مستورد لكي شيء، فهي بذلك تستورد تضخم الاقتصادات المنتجة الأخرى التي نستورد منها.

مبحث: علاقة النقد المحلى بالنظام النقدي العالمي الدولي

والذي تقوم به "ساما" من بيع وشراء في سوق النقد المحلية يسمى التعقيم، وذلك:

من أجل كبح جهاح التضخم النقدي محليا. فلو لم تسحب ساما معروض الريالات الزائد، لانعكس على ارتفاع الأسعار محليا من غير زيادة في الطلب فيحصل التضخم النقدي.

 من أجل الحفاظ على سعر الريال دوليا. لأنه سيؤدي إلى خلق فجوة بين أسعار السلع، محليا وبين أسعارها دوليا، مما يدفع بالريال للخارج لشراء السلعة الأرخص تكلفة على التاجر، وساما ستكون هي من يدفع الفرق.

ومثال لتوضيح الصورة: إن زادت النقود في السوق المحلية ولم تسحبها ساما، فسنرى أن سلعة ما عندنا أصبحت تساوي ١٠٠٠ ريال بعد كانت بـ ٠٠٨ ريال؛ وذلك بسبب زيادة المعروض النقدي المحلي. لذا؛ فسعر هذه السلعة في دولة مجاورة مع أجور الشحن هو ٢٠٠ دينار مثلا، والتي بسعر الصرف الثابت للدولار تساوي ٨٠٠ ريال. إذا فستبدأ الريالات بالخروج من أجل الاستفادة من فرق السعر وجلب السلع إلى السعودية، بكلفة ٠٠٠ ريال وتبيعها بألف ريال.

إذا هذه الريالات يجب أن تتحول إلى العملة الأجنبية، فلزوما على "ساما" أن تستبدل هذه الريالات بعملة الاقتصاد الأجنبي المنتج للسلعة؛ فستشتريها من احتياطياتها الأجنبية بالعملة الأجنبية. وبالتالي فساما صارت هي التي تدفع الفرق الذي سيربحه التجار المستغلين لفرصة فارق السعر بين السوق السعودي والسوق الأجنبي.

ولكن قبل أن يحدث ذلك تقوم ساما بسحب الفائض النقدي محليا عن طريق بيع سندات شبه نقدية "ساما بل"، للبنوك قبل خروج الريال، أو قد تستخدم سندات حكومية إن توفر -ولا أظنهم يستخدمونها-، كما تقوم ساما بشراء هذه السندات في حالة زيادة الطلب المحلي على الريال للمحافظة على مستوى الأسعار محليا. (فهي تشتري السندات مقابل ضخ ريالات من لا شيء).

وبهذا يكون الريال قد سُحب من الأسواق المحلية؛ فانخفضت كميته حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

كما أن ساما تتسلح بالاحتياطيات الأجنبية لتقف مستعدة للدفاع عن ثبات قيمة الريال في حالة هروب رؤوس الأموال غير المتوقع إلى الخارج، أو هجوما إلى الداخل. والأموال المحولة من العالة والمستثمرين ومن أجل الاستيراد لا مشكلة فيها طالما كانت ضمن التوقعات فلا تخلف كمية المعروض النقدي إلا بذبذبة قصيرة؛ لأنها عبارة عن تدوير. فإذا استمر هروب رؤوس الأموال؛ فستنفد الاحتياطيات؛ فتعجز "ساما" عن شراء الريال؛ مما يسبب في انكسار الربط وانهيار قيمة الريال. إلا أن ساما قد تستعين بأحد الدول الصديقة؛ فتقترض منها احتياطيات أجنبية بطريقة مباشرة أو بطريقة التبادل (نوع من المشتقات).

وأعتقد أن ما أشيع في التسعينات من دين أجنبي قصير الأجل تحملته السعودية، لليابان أيام حرب الخليج، لم يكن إلا من أجل الدفاع عن قيمة الريال. فقد نزلت احتياطيات " ساما " الأجنبية، في

فترة معينة خلال أزمة الخليج ١٩٩٠م إلى خمسة بلايين دولار. ولم ينكسر الريال؛ مما يؤكد أن هناك مساعدة قُدمت من الحلفاء، والتي قد تكون هي الديون اليابانية قصيرة الأجل التي أشرت إليها سابقا. فانكسار الريال أثناء الحرب هو هزيمة معنوية عظيمة لها آثار سياسية واقتصادية وعسكرية سيئة للغاية.

ومن مثل هذا أيضا، قيام السعودية بإمداد البنك المركزي اللبناني عليار دولار كاحتياطيات أجنبية أثناء الغزو الإسرائيلي؛ من أجل تطمين الناس؛ فيحتفظوا بالليرة ولا يستبدلونها، لعلمهم بوجود الغطاء الأجنبي اللازم. وهذا المليار قد لا يستخدم مطلقا. فالمساعدة هنا معنوية لا تلحقها خسارة مادية. فالاحتياطيات الأجنبية للعملة كالجيش مكلّف ماديا، ولكن إذا كان قويا لا يهاجم أهله، فلا يستخدم أصلا. وإن كان ضعيفا تسلط عليه الغرباء فكثر استخدامه وقد يعجز عن دور الحماية.

وأما إن حدث هجوم على الريال بشرائه دولياكما حدث ٢٠٠٧م؛ بسبب الاعتقاد الواهم أن الريال سيعاد تقييمه، ويرتفع سعره، فإن " ساما" تقف كذلك مدافعة عن سعر الريال؛ لكي لا يزيد في السوق. وذلك بأن تعطي ريالات جديدة لمن أراد أن يشتري، ثم تسحبها من البنوك فيها بعد.

ويحدث هذا بعدة طرق، منها:

الإقبال على الريال في الخارج، وهذا يحدث إما بأن تفتح حسابات
 بالريال السعودي في بنوك أجنبية ثم يقوم المضاربون بالطلب من

بنوكهم بتحويل مبالغ من حساباتهم (بالدولار مثلا) إلى الريال لتودع في هذه الودائع التي هي بالريال السعودي. وهنا تكمن مشكلتان بالنسبة للبنك الأجنبي. فالريال ليس عملة دولية، فلن ينتفع به البنك في كونه مودعا عندها؛ فتكون كلفة الفوائد عليها بلا استثار. وكذلك فروقات أسعار الفوائد على الريال. لذا؛ فالبنوك الأجنبية قد تقوم بعملية تبادلية للودائع بفوائدها مع أحد البنوك السعودية (وهنا يجب على "ساما" أن تسحب ريالات هذه الوديعة بما يسمى به "التعقيم كلى "ساما" أن تسحب ريالات هذه الوديعة بما يسمى به "التعقيم ").

وقد يقوم البنك بإيداع وهمي للريال، مقابل أخذ ما يقابله من الدولار، بينما يتحوط، فيشتري الريال بفوائده في العقود المستقبلية (على حسب الأنظمة المختلفة).

٣. وقد يكون الهجوم بأن تتحول أموال أجنبية إلى البنوك السعودية؛ لتودع فيها بالريال السعودي؛ مما يستلزم تحويلها إلى الريال السعودي عن طريق "ساما". وهنا تقوم "ساما" بأخذ العملة الأجنبية وتضعها في احتياطياتها، ثم نقوم بطبع الريالات وإدخالها في حسابات البنوك السعودية. ثم تقوم "ساما" بخطوة إضافية (كها فعلت في تبادل الودائع الدولية)؛ فتسحب هذه الريالات الحارة من البنوك السعودية؛ لكي لا يزداد المعروض النقدي. ويكون ذلك عن طريق بيع السعودية؛ لكي لا يزداد المعروض النقدي. وتستمر "ساما" بفعل ذلك حتى يبأس المضاربون من رفع سعر الصرف فيبدؤون ببيع الريال (أي

تحويله إلى عملات أجنبية)، وحينها تقوم "ساما" بشراء الريال من احتياطياتها الأجنبية، أي أن هذه بضاعتكم ردت إليكم. وكل هذا الضخ والسحب للريالات هو عمليات رقمية محاسبية في جوهرها. وللتبسيط فلو كانت القاعدة النقدية هي ٢٠٠ مليار ريال، والذي تراه "ساما" أنه يوافق الطلب. فلو تحول إلينا من الخارج، مليون دولار؛ لكي تودع على شكل ريالات في أحد البنوك المحلية، فنظريا: تقوم "ساما" بأخذ هذه الدولارات وإيداعها في احتياطها النقدي في شكل سندات أمريكية قصيرة الأجل. ثم تخلق ساما "كن موجودة من قبل؛ لكي تودع في البنك المحلي.

وهذا يعني أن القاعدة النقدية زادت. وبهذا سيزيد المعروض النقدي؛ لأن البنك سيولد من هذه الأموال أموالا أخرى. ولن ترضى "ساما " بأن يتلاعب من شاء بالمعروض النقدي من الخارج أو الداخل. ولذا؛ تقوم ببيع سندات على هذا البنك المحلي، وتسحب منه الريالات التي أوجدتها من قبل؛ فلا يتغير المعروض النقدي. والذي سيتغير هو نسبة موجودات السندات الأجنبية لـ " ساما " مقابل المحلية. ففي هذا المثال ستزيد السندات الأجنبية وتنقص السندات الحكومية المحلية في جانب موجودات " ساما " وأما مطلوباتها، فلن تتأثر. والتوازن كها هو ٢٠٠ مليار في كلا الجهتين.

## الفصل الثاني: في مفهوم الفائدة عند البنك المركزي

مهما اختلفت مسميات "الفائدة " وأنواعها في دول العالم، فإن البنك المركزي يضع حدا أعلى للفائدة وحدا أدنى. ويحافظ عليها في الغالب، إلا في حالات استثنائية من أجل دعم الاقتصاد؛ فقد يخفض السقف حتى لا يعود سقفا. وعادة ما يكون حد الفائدة الدونية محسوبا على أساس أن إيداع البنوك التجارية في البنك المركزي، يكون لليلة واحدة فقط (إذا كانت العملة مربوطة او بقرار وقتى لحل أزمة ما). وتعتبر هذه الفائدة كحد أدنى للفائدة في سوق النقد، وهو الذي تستخدمه البنوك كأساس لتسعير اقراضها البنوك الأخرى، والذي يحدث باستخدام البنوك لاحتياطاتها الزائدة عن حاجتها 1. ويستخدم البنك المركزي قيمة فائدة أعلى 2 ليجعلها سقفا، أي يجعلها كحد أعلى للفائدة قد تصل اليه البنوك في عمليات اقتراضها. فمتى تعدى تسعير فائدة الإقراض بين البنوك هذا السقف، يتدخل البنك المركزي ويقوم بإقراض البنوك المحتاجة، إذا ارتأى ذلك. وهو ما يسمى عند الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بسعر الخصم. وهو سعر الفائدة الذي يفرضه على البنوك حينها لا تجد من يقرضها من البنوك الأخرى؛ فتلجأ إلى البنك المركزي (الاحتياطي الفدرالي)، فيقرضها من عنده،

البنك التجاري، مقابل سند دين عليه.

بخلق سيولة من لا شيء، اللهم هي مجرد ارقام تسجل في احتياط

ا (ولهذا شمي البنك المركزي الأمريكي، بالاحتياطي الفدرالي. فاحتياطيات البنوك التجارية تكون عنده، وعلى مستوى فدرالي).
 2 (ويكون في الحالات الاعتيادية قبل الأزمة المالية- بين 50-100 نقطة أساس زيادة على حسب جودة البنك، والأحوال الاقتصادية).

إذا فالبنك المركزي يحدد لسوق النقد سعرها الأرضي وسعر سقفها، وسعر النقد هو الفائدة. فهو سوق كأي سوق، سلعة سيارات او ماعز. اللهم أنه سوق خاص للبنوك. التسعير فيه بالفائدة، والكمية المعروضة هي النقد. وكمية العرض في هذا السوق هي احتياطيات البنوك الغير إلزامية، حتى ارتفاع الطلب ليصل الى السعر السقفي فهنا، يكون العرض لا نهائيا من البنك المركزي.

وهذا كله تنظيري، ولكن المعطيات المتغيرة تغير من تفاصيل التنظير وتبقي على اساسيات جوهره. فمثلا، وضع الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) برامج تيسير خاصة، وبشروط معينة للإقراض وتوفير السيولة (بما يسمى بنوافذ الخصم). كان فيها سعر فائدة الاقتراض من البنك المركزي أقل من سعر فائدة الاقتراض من احتياطيات البنوك؛ وذلك من أجل السيطرة على الانعكاسات الاقتصادية لحادثة سبتمبر عام ١٠٠٠م، وكذلك في الأزمة المالية عام ٢٠٠٠م، وكذلك في الأزمة المالية عام ٢٠٠٠م،

ويستطيع البنك المركزي تحديد الفائدة عن طريق تدخله في السوق النقدية ببيع وشراء السندات الحكومية. أي أنه يسحب النقد ببيع السندات في السوق النقدية، ويضخ النقد بشراء السندات من السوق النقدية. ويستمر في هذه الموازنة حتى يجعل نقطة توازن عرض النقود والطلب عليها، تقف عند سعر الفائدة المعلنة كحد أدنى. وبشكل عام فهذا هو العمل في دول العالم مع بعض الاختلافات لاعتبارات معينة من دولة إلى دولة ولنأخذ تطبيق على عملة مربوطة،

حيث ان نظرية الربط، لم تعد موجودة في الكتب الأكاديمية والبحوث العلمية. فلذا فيكون استخدام عملة مربوطة هنا، بابا اخر لاكتساب العلم الاقتصادي. وسنتناول تطبيقين، الأول على عمل البنك في السوق النقدية، والثاني على سعر الفائدة التي يقترض عليها البنوك، وهي سعر الأرضية للفائدة في سوق النقد المعومة، كفائدة الاحتياطي الفدرالي مثلا. بينما تكون في مكان ما بين سعر الفائدة الأرضي والسعر السقفي، في العملات المربوطة كالسايبر السعودي مثلا.

تطبيق على عمل البنك المركزي لعملة مربوطة:

كمؤسسة النقد السعودي مثلا، جعلت من الريبو حدا أعلى للإقراض ومن الريبو العكسي حدا أدنى للإقراض. وقبل تفصيل ذلك، فالريبو عموما هو أداة من أدوات السوق المالية القصيرة الأجل، مثله مثل قروض احتياطيات البنوك، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التجارية وغيرها مما يستخدم في السوق المالية القصيرة الأجل. وهو في حقيقته عبارة عن قرض مرهون بورقة مالية، وفي صورته عبارة عن ببع حقيقي لسند (يكون حكومي عادة)، مع وعد بشرائه لاحقا بأغلى علاقة له بفائدة السند (إلا علاوة المخاطرة إن وجدت). وبائع السند هو في حقيقته مقترض، وقد وضع السند رهينة عند المقرض. ويقال عنه -في حالته تلك- بأنه يقوم بالريبو؛ لأنه هو من يتعهد بشراء السند مرة أخرى بالقيمة المحتوية على أصل القرض مع فائدته. وأما المقرض فهو مشتري السند ومقدم المال، وهو الذي يقال عنه بأنه يقوم المقرض فهو مشتري السند ومقدم المال، وهو الذي يقال عنه بأنه يقوم

بالريبو العكسي؛ لأنه يتعهد بإرجاع السند الموعود بشرائه من قبل صاحبه.

فعندما يحتاج بنك سعودي إلى الاقتراض من مؤسسة النقد؛ لعدم وجود من يقرضه من البنوك السعودية، وعدم وجود خيارات أخرى أقل كلفة، فإن مؤسسة النقد ستقرضه على سعر السقف المعلن أي سعر الريبو. وطريقته، هي أن يبيع البنك سندات حكومية على البنك المركزي، مع وعد بشرائها لاحقا على معدل الريبو المعلن، ويكون على أساس أن السنة تساوي ٣٦٠ يوما.

وأما إن زاد النقد عند البنك، فإن مؤسسة النقد تسحبها منه؛ لكي تحافظ على السعر الأدنى للفائدة المعلن، وهو سعر الريبو العكسي أو ما يسمى بـ (سعر الإيداع)؛ ونكون قد أسمينا هذا النوع من سحب النقد بالإيداع. فكأن البنك يودع هذه النقود الفائضة عند البنك المركزي، وإن كان البنك اسميا يُعتبر مُقرضا لمؤسسة النقد بسعر الريبو العكسي. ومؤسسة النقد تسحب النقد الفائض من البنوك التجارية حفاظا على معدل الصرف المعلن، وسيأتي شرح ضرورة هذا.

تطبيق على سعر فائدة الاقتراض بين البنوك في سوق عملة مربوطة:

كالسايبر السعودي1، مثلا. وهذه كلمة معربة لفظيا، تجمع أوائل كلمات أجنبية2 (وترجمتها سعر الفائدة بين البنوك السعودية). وتكون لايبور، إذا قصدت سوق الدولار في لندن، وهكذا.. ولكل بلد اسم لسعر النقد المحلي.

فالسايبر (السعودي) هو سعر أو كلفة أو قيمة أو ثمن النقد السعودي في سوقه المحلي. فالفائدة هي سعر النقد.

والسايبر السعودي هو سعر الفائدة التي تقترض بها البنوك بين بعضها عادة من احتياطاتها الزائدة وهذا غير سعر الريبو العكسي، بل هو في مكان ما بين الريبو والريبو العكسي، أي كها ذكرنا سابقا، بين سقف الفائدة وأرضيتها. وقد ذكرنا سابقا أن أسعار الفوائد الأساسية التي تعلنها البنوك المركزية عادة، هي على أساس ليلة واحدة. فالعقد ليلة واحدة يتجدد تلقائيا طالما أن الطرفين متفقان. وهذا يعني أن الالتزام هو لليلة واحدة. فلو تغير سعر الفائدة، فيطبق التغيير في اليوم الثاني. وكذلك يعني أن التجديد التلقائي اليومي للقرض، قد لا يحدث لسبب أو لآخر. ويعني كذلك أن الفائدة تكون متراكبة على أساس

<sup>1</sup> وهناك سايبر سنقافوري، هو أشهر وأكثر استخداما ومرجعية من السايبر السعودي. وقد ربطت سنغافورة الدولار الأمريكي بالجنيه الإسترليني حتى أوائل السبعينيات ، ثم بالدولار الأمريكي لفترة قصيرة من الزمن. وثم من عام 1973 إلى عام 1985 ، ربطت سنغافورة عملتها مقابل سلة عملات ثابتة وغير معلنة.. وثم من عام 1985 عُوم الدولار السنغافوري ضمن نطاق ترددي غيرمعلوم ، فهو معوم مربوط. وهذا الإجراء يستل زم نزاهة عظيمة ومعوفة عميقة من مسئولي البنك المركزي ليضمنوا عدم التلاعب بسعر الصرف، بما يخدم فئة ما، فكونه يتذبذب ضمن نطاق مجهول الأوزان يجعل العين تغفل عن التلاعب به لمصحة ما. و Saudi Interbank Offered Rate 2

<sup>3 (</sup>والسعر المعلن هو على أساس سنوي على حساب أن السنة 360 يوما).

يومي، (أي أن الفوائد تتحقق يوميا وتدخل ضمن القرض الأساسي إذا حصل التجديد).

أما السايبر السعودي فيختلف عن الريبو بنوعيه، فهو لمدة مقطوعة كأسبوع أو كشهر أو ثلاثة أو ستة أو سنة. وسعر الفائدة هو سعر مثبت خلال فترة القرض.

ولذلك فالسايبر السعودي قد يكون أحيانا أعلى من الريبو، أي أعلى من سقف سعر الفائدة (الحد الأعلى) التي تضعه مؤسسة النقد، وخاصة إذا كان الريبو قريبا جدا من الريبو العكسي؛ وذلك بسبب أن الفائدة في السايبر محسوبة على يومي تراكمي، ومحسوبة على أساس الالتزام بالعقد وعدم احقية استرجاع القرض حتى انتهاء مدته، وهذا فيه نوعا من المخاطرة. فالمدة قد تصل إلى سنة، وتتأثر كثيرا بعوامل الطلب والعرض على احتياطيات البنوك، والتي تستجيب بسرعة المحوال السوق الاقتصادية وتوقعاتها.

ولكن السايبر دامًا ما يكون أعلى من الحد الأدنى، أي الريبو العكسي. فالريبو العكسي هو أساس وقاعدة السايبر السعودي التي ينطلق منها. فيضيف اليه قيمة الفائدة التراكمية وقيمة مدة الالتزام. فالريبو العكسي في الواقع هو قاعدة كل أنواع الفوائد؛ لأنه هو أساس الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع.

باب: فما هو السايبر السعودي ؟ وكيف تتحدد قيمته:

يتواجد عند البنوك سيولة لم تستطع استثارها في قروض أو سندات، فتعتبر هذه السيولة احتياطيات نقدية غير إلزامية. وهي –

من المفترض- أنها سيولة مكلفة وليست مجانية1، لذا فالبنوك تودعها عند مؤسسة النقد، بعملية الريبو العكسى، فتأخذ البنوك بذلك فائدة هذه السيولة الفائضة ليغطى تكاليف هذه السيولة2. ولتقريب الصورة أكثر فلنشر حما بمثال: فلنقل أن فائدة الريبو (السقف) تبلغ ٢٪، والريبو العكسي (الأرضي) يبلغ ١.٢٥٪. وهناك بنك سعودي عنده مودعون كُثر، لكن ليس عليه اقبال من المقترضين. فسيكون عند البنك سيوله فائضة عن الاحتياطيات الرسمية، فسيأخذ عليها فائدة الريبو العكسى بإيداعها عند البنك المركزي. بينا هناك بنك سعودي أخر ، عليه اقبال في عمليات الإقراض بحيث تجاوزت الإيداعات، أو فوجئ بسحب مباغت لمبلغ ضخم من زبون ثقيل، أو طُلب قرض من زبون لا يريد خسارته. فهذا البنك إذا، يحتاج إلى سيولة بينها البنك الأول يحتاج إلى تصريف السيولة. فتتم العملية بين البنكين بسعر فائدة السايبر التي ستكون مؤكدا أعلى من الريبو العكسى؛ لأنها تنطلق منه كأساس، وتكون في الأحوال العادية أقل من الريبو؛ لأنه هو السقف.

وتتحدد هذه الفائدة (السايبر السعودي) بإضافة علاوة على الريبو العكسي على حسب العرض والطلب على الاقتراض بين البنوك. فعند وجود فوائض كثيرة عند البنوك؛ ينخفض سعر السايبر، ولكنه لا بد أن يكون أعلى من الريبو العكسى، وإلا لما قام البنك بإقراض البنك

 <sup>1 .</sup> يعني أن هناك من يودع الأموال عند البنك، والبنك لم يستطع أن يعيد إقراضها؛
 2 (لأنه من المفترض أن البنك المفترض سيقدمحا للمودعين من زبائن البنك).

الآخر. فالإيداع عند البنك المركزي، عملية أربح وأقل مخاطرة. وعادة عند كثرة الأنشطة الاقتصادية، أو الخوف من الأزمات المالية، تقل فوائض البنوك المعروضة لإقراض البنوك الأخرى؛ مما يرفع سعر السايبر حتى يصل إلى السقف الأعلى، وهو الريبو. وبعد ذلك يصبح الاقتراض من مؤسسة النقد على أساس ليلة واحدة أقل كلفة، على افتراض أن البنك المركزي ليس له تحفظات على إقراض البنك الطالب للقرض.

وعمليا في الاقتصاد العام، يستخدم السايبر كأساس مقياس لكلفة الاقتراض على المدى القصير. وللتوضيح فلنتخيل أن النقد سلعة في سوق الجملة، والمقيد بتجار الجملة فقط. والتجار هنا هم البنوك وسلعتهم النقد، التي هي احتياطاتهم عند مؤسسة النقد. فالبنك إذا اشترى نقودا، ثم أراد بيعها، فسيضع عليها هامش ربح يزيد وينقص بمخاطرة الإفلاس والأحوال الاقتصادية المتغيرة وإن كانت طفيفة؛ لأن الزمن قصير هنا، وهو عامل مهم.

ويُستخدم السايبر كذلك، كمرجع ومستند في القروض الطويلة الأجل، بأن يُترك متغيرا يضاف إلى نسبة ثابتة على حسب المفترض، فيضمن البنك تقلبات سعر الفائدة بذلك. فالسايبر كما قلنا هو متعلق بالريبو العكسي الذي يشكل قاعدته، ثم تأتي عوامل الطلب والعرض على احتياطيات البنوك بعد ذلك. والريبو العكسي هو سعر الفوائد على الودائع البنكية. لذا؛ فهو أساس أسعار الفوائد جميعها؛ لأن الفوائد على الودائع هي كلفة البنوك الأساسية. وعلى كل حال فالريبو العكسي على الودائع هي كلفة البنوك الأساسية. وعلى كل حال فالريبو العكسي

مرتبط بالسياسة النقدية الأمريكية، وليس لنا فيه استقلالية. فلهاذا تتبع الفائدة على العملة المربوطة فائدة العملة المعومة المرتبطة بها؟ وهو موضوع الفصل القادم.

باب الفائدة السلبية:

في حالات الأزمات المالية، تهرب الأموال إلى السندات الحكومية، حتى ترتفع أسعارها السوقية، حتى تصبح عوائدها صفرا أو قد تصبح سلبية أقل من الصفر. وقد حصل هذا، في السندات الأمريكية والألمانية في الأزمة المالية حديثا، وهو يحدث من قديم في السندات اليابانية. ومعنى هذا: أن من يشتري السند هو الذي يدفع ليحفظ ماله في السند الحكومي. أي أن المستثمر يشتري السند (أبو مائة) مثلا بمائة دولار وعشر سنتات وعندما يأتى وقت السداد يأخذ مائة دولار فقط، فكأنه دفع فائدة عشرة سنتات بدلا من أن يأخذ فائدة. وتصير الفائدة سلبية كذلك، إذا صارت البنوك تأخذ اجورا على الاستيداع بدلا من أن تعطى. وفي كثير من البنوك العالمية تأخذ أجورا على الاستيداع ما لم يكن الحساب ادخاريا. لان الاستيداع له كلفة ضان وكلفة حفظ، فإن كان الحساب الاستيداعي قصير الأجل أو غير ثابت فالبنك لا يستطيع الاستثار به في استثارات طويلة الاجل والتي تأتي بعوائد تزيد عن كلفة حفظ هذه الودائع.

والمستثمرون يرضون بهذا خوفا على أموالهم من ضياعها بسبب إفلاس البنوك أو تعثر السندات الخاصة، فيشترون بأموالهم السندات الحكومية الأمريكية واليابانية والألمانية، لضمان عدم تعثرها.

واحيانا يُصرف معنى الفائدة السلبية عند الاقتصاديين القح إلى الفائدة الحقيقة. فالفائدة الأسمية التي نراها في الإعلانات وفي عقود التمويلات، عند الاقتصاديين تتكون من جزئين: نسبة الفائدة الحقيقية + نسبة التضخم المتوقع. فمثلا: تمويل بمائة ألف لعام، وفائدته الأسمية ١٢٪ وسداده دفعة واحدة في أخر السنة. وكان التضخم تلك السنة ١٠٪، فهذا يعني أنه في اخر العام قد سددت مبلغ ١١٢ الف ريال، قيمتها الشرائية يوم أن أخذتها ١٠٨٠ الف ريال. فلو بلغ التضخم في ذلك العام ١١٥٪، فهذا يعني أن قيمتها الشرائية يوم أخذتها ٩٧٠٩٩ الف ريال. أي كأنك اخذتها بفائدة سلبية، إذا قيست بالقوة الشرائية. لذا يُقال فائدة حقيقة، وأسعار حقيقية، فالقصد أن الفائدة أو الأسعار قد أنتزع منها التضخم.

ويجب التنبيه هنا، ان مفهوم الفائدة الإسمية= الفائدة الحقيقية + التضخم ، هو مفهوم اقتصادي محض يحتاجه الاقتصادي لا المستثر المالي. فالاستثار بعمومه والتمويلات باشكالها تعتبر الفائدة الحقيقية + الفرصة البديلة، والفرصة البديلة تتضمن التضخم بين طياتها.

# الفصل الثالث: علاقة الفائدة المحلية بالنظام النقدي العالمي الدولي الفائدة المحلية إما أن تكون على عملة مربوطة وإما أن تكون على عملة معومة.

باب أثر السوق الدولية على تغير الفائدة على العملة

فأما تغير الفائدة في عملة معومة فهو ينعكس على سعر صرفها في السوق الدولية، لانها في السوق الدولية تصبح العملة المعومة ورقة مالية، فعائدها يؤثر كثيرا في سعرها السوقي. فيرتفع سعر صرف العملة المعومة عند ارتفاع الفائدة عليها، وينخفض سعر صرفها إذا انخفضت الفائدة عليها. وهذا التغير في سعر صرفها اطرادا مع التغير في الفائدة عليها هو الذي يلغي فرصة التربح من العملة، فلا توجد استمرارية في عليها هو الذي يلغي فرصة التربح من العملة، فلا توجد استمرارية في زيادة الطلب عليها او نقصانه. وهذا بخلاف العملة المربوطة بغيرها، الذي يستمر تغير الطلب عليها إلى أن يكسرها سريعا في حال انخفاض الفائدة، أو يُفلس بالبنك المركزي في حال ارتفاع الفائدة. وبيان هذا الخترل يقع في الإجابة على سؤالين. الأول: لماذا تتبع الفائدة على العملة المربوطة فائدة العملة المعومة؟ والثاني: كيف تجري هذه الديناميكية التي تفرض استحالة الجمع بين هذه الأمور الثلاثة؟

مبحث: لماذا تتبع الفائدة على العملة المربوطة فائدة العملة المعومة =>الجواب: ذلك لأن ديناميكية النظام المالي الدولي تفرض استحالة الجمع بين ثلاثة أمور:

١. ربط العملة.

٢. مع استقلالية السياسة النقدية.

٣. مع حرية تنقل الأموال دولياً.

لذا فالسيناريوهات المحتملة ثلاثة:

الخيار الأول: فإما أن يتمتع البنك المركزي باستقلالية سياسة نقدية فيرفع الفائدة أو يخفضها بناء على الأوضاع المحلية الاقتصادية ويضمن حرية تنقل الأموال ولكن شريطة تعويم العملة كما في بريطانيا واليابان والدولار مثلاً.

الخيار الثاني: أو أن تكون هناك إمكانية أن يتمتع البنك المركزي باستقلالية السياسة النقدية إلى حد كبير مع ربط عملته بعملة أخرى ولكن بوضع قيود على حركة الأموال الدولية كها تفعله الصين. والحيار الثالث، والمتبع مثلاً عند دول الخليج، هو أن تتمتع الدولة بحرية تنقل الأموال مع المحافظة على سياسة الربط على أن يتنازل البنك المركزي عن الاستقلالية السياسة النقدية في توجيه الاقتصاد والمتمثلة في سعر الفائدة كأداة غير مباشرة أو عرض النقود كأداة مباشرة. وهذا الخيار يناسب الدول الغير منتجة، فحفض الفائدة لزيادة السيولة في اقتصاد لا ينتج لا يعود الا بخروجها للأسواق الأجنبية مع خلق تضخم على السلع الغير قابلة للاستجلاب، كالعقارات والحيوانات الحلية، كالابل مثلا.

وتعمل هذه الديناميكية التي تفرض استحالة الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، عندما يصبح الاستثار في الودائع بالريال ذا عائد أعلى من الاستثار في الودائع بالدولار أو العملات المرتبطة به كالعملات

الخليجية. وذلك يحدث عندما تُخفض الفائدة الأمريكية وتتبعها العملات المرتبطة به ولا تُخفض الفائدة على الريال.

فعدم لحاق فائدة الريال السعودي مثلا بفائدة الدولار الأمريكي مع ربط الريال به مقترنا بالحفاظ على ثبات معدل الصرف وحرية في تنقل الأموال الدولية، فإن النتيجة ستكون سيولا من التحويلات المالية المتواصلة من خارج السعودية إلى داخلها باحثة عن سعر أعلى للودائع، وذلك إن كانت الفائدة على الريال أعلى منها على الدولار والعكس صحيح. وينتهي البنك المركزي للعملة المربوطة بدفع الفرق، وتوضيح هذا في الإجابة عن السؤال القادم.

مبحث: كيف تجري ديناميكية استحالة الجمع

فتبسيطا للمسألة، تجري ديناميكية استحالة الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، أنه عندما تُخفض الفائدة الأمريكية ولا تُخفض الفائدة على الريال يحدث السيناريو التالي: (بتبسيط المفهوم لغير الاقتصادي) 1. يسحب المستثمرون -من انحاء العالم- أموالهم من ودائع الدولار ويشترون بها الريال.

- فيزداد الطلب على الريال فتقوم مؤسسة النقد السعودي بتوفير الريال (إصدار كميات جديدة) وبيعه لهؤلاء المستثمرين للمحافظة على سعر الصرف مع الدولار.
- ٣. تدخر مؤسسة النقد هذه الدولارات التي قوضيت بالريال في الاحتياطي النقدي الأجنبي في صورة سندات بالدولار تدفع الفائدة الأمريكية المخفضة.

٤. وبما أن الأموال تتحرك بحرية من وإلى السعودية، يقوم المستثمرون بإيداع الريالات السعودية في ودائع بالريال السعودي تدفع الفائدة السعودية المرتفعة.

٥. إذا لم تتدخل مؤسسة النقد، ستقوم البنوك بإقراض واستخدام هذه السيولة الجديدة، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، والذي سيؤدي إلى التضخم من ناحية وإلى تحكم السيولة الأجنبية في المعروض النقدي للريال السعودي من ناحية أخرى، وهذا ما لا يسمح به أي بنك مركزي أن يقع في سوقه المالية المحلية.

7. لذا، فمن أجل المحافظة على ثبات واستقرار توازن السوق المالية السعودية، تقوم مؤسسة النقد بسحب هذه الودائع (السيولة) من البنوك عن طريق بيع سندات بالريال والتي تدفع الفائدة السعودية المرتفعة.

فالحصيلة من عدم خفض الفائدة السعودية تبعاً للفائدة الأمريكية مع المحافظة على سعر الصرف هو: أن مؤسسة النقد ستدفع الفرق بين معدل الفائدتين.

وسيستمر تدفق السيولة الأجنبية في شكل ودائع بالريال إلى أن تتوقف مؤسسة النقد عن التدخل في سعر صرف الريال وتسمح له بالارتفاع مقابل الدولار (أي فك الارتباط) أو أن تمنع تدفق الأموال أي تقيد حرية تنقل المال أو تتبع السياسة النقدية للاحتياطي الأمريكي وتخفض الفائدة على الريال، فإتباع مؤسسة النقد السعودي لمعدل

الفائدة الأمريكي هو من أجل إضاعة الفرصة على السيولة الأجنبية غير الإنتاجية الباحثة عن الربح في الفرق بين معدل الفائدتين. والعكس تقريبا يكون بعكس السيناريو. أي في حال ارتفاع فائدة الدولار وعدم لحاق الريال السعودي به يؤدي لخروج الأموال من البنوك السعودية باحثة عن عوائد اكبر في الودائع الدولارية. وهذا قد يستنزف الاحتياطيات. فهروب الأموال ككرة الثلج. متى بدأ فإنه يزداد حتى يعظم ويدمر كل شيء.

## وقفة: أسطورة الودائع البنكية

استغلت الأيدلوجية الاشتراكية الهالكة حقد الفقير على الغني والناشئ من ظلم الغني للفقير في عصر الإقطاع. فروجت أساطير لا حقيقة لها حول الأنظمة البنكية التي هي عهاد النظام المالي في الاقتصاد الرأسهالي. واستفادت الرأسهالية من هذه الأساطير بأن حرصت على تغيير كل وضع يمكن للغني استغلاله في ظلم الفقير كها منعت الفقير من ظلم الغني. فتطورت الرأسهالية عبر العقود لأنها اعتمدت على الحقائق المتغيرة بينها هلكت الاشتراكية التي انشغلت في تروج الأكاذيب والأساطير. ومن الأساطير التي حبكتها الأيدلوجية الاشتراكية، أسطورة ديناميكية عمل الودائع البنكية في النظام البنكي الرأسهالي. أسطورة تخلى عنها أربابها وتلقتها بقايا الشيوعيين في الغرب والشرق ورددها كذلك للأسف وبحسن نية كثير من أفراد العالم الإسلامي وبنو عليها أحكام معاملاتهم.

فأسطورة الودائع تدور حول أن الوديعة البنكية هي كنزٌ لأموال الأغنياء وحرمان الاقتصاد منها، بينها حقيقتها عكس ذلك تماما. فقد صُممت الوديعة لسحب لأموال الأغنياء من السوق في حالة طفراته لكيلا تحدث الفقاعات السعرية التي تتبعها انهيارات اقتصادية، بينها تطرد الوديعة أموال الأغنياء فلا تقبلها عند حاجة الاقتصاد لها، وكل ذلك يتم عن طريق رفع سعر الفائدة في حالات النمو المتسارع وتخفيضها في حالات النمو المتسارع وتخفيضها في حالات النمو المتسارع وتخفيضها في حالات النمو المتسارع وتخفيضها

تحكي الأسطورة -أسطورة الودائع البنكية- بأن الأغنياء يعطلون التحرك الاقتصادي والنمو في المجتمع بإيداعهم لأموالهم في ودائع بنكية تعطي الفوائد والربح على رؤوس الأموال من غير جهد يبذله الأغنياء أو مخاطرة تذكر. والعجيب أن هذه الأسطورة لم تتأمل لحظة في دوافع البنوك لإعطاء هذه الفوائد على الودائع. فهل يتصور عاقل أن البنك يدفع الفوائد على هذه الأموال من أجل التغزل بها والتمتع بالنظر إليها مكدسة في خزائنه. ألم تتساءل هذه الأساطير، لم يرفع البنك المركزي الفوائد حينا ويخفضها حينا أخر. وهل البنك المركزي يريد القضاء على الاقتصاد برفع الفوائد محابة للأغنياء.

والجواب واضح: وهو أن البنك يقدم التمويلات من رصيده من ودائع المودعين. فأسعار الفوائد على التمويلات، مشتقة من أسعار الفوائد على الودائع.

وحكاية تحديد أسعار الفوائد على الودائع اليوم هي نفسها التي كانت في عصر الذهب، اللهم أنها اليوم أصبحت بيد الإنسان العاقل بعد ان

كانت بيد الجماد الذهب الغير عاقل. ففي عصر الذهب كانت ديناميكية أسعار الفوائد آلية محضة تحكمها سوق الإنتاج الحقيقي. فالبنك المركزي في حقبة الذهب، لو أعلن تخفيض سعر الفائدة فلن يُستجاب له. فالبنوك تعمل في نظام سوق حر، فسيحكمها سوق العرض والطلب بين الودائع والتمويلات.

وأما اليوم فقد فرض النقد المعاصر نفسه على النظام المالي. فأصبح قرار رفع الفائدة وتخفيضها، وبالتالي تكديس الوادئع او تسييلها، هي اليوم قرارات من البنك المركزي فهذه الفلوس تُضخ وتُسحب بمجرد الشطب والإضافة في السجلات الحسابية. وأصبح البنك المركزي على المدى القصير - حتى خمس سنوات أو أكثر أحيانا- هو المتحكم الأوحد فيها مما يعطي فرصة للمجتمع الاقتصادي بتصحيح أخطاء تسارع الطفرات الاقتصادية في ظل تزويد السوق المالية بنوع من الأمان كي يضمن استقرارها.

فحقيقة سعر الفائدة على الودائع أساسه قديما وحديثا أن الفائدة عوض عن الفرصة الضائعة من عدم الاستثار بالأموال المودعة.

ففي فترات ازدهار النشاط الاقتصادي تكثر الفرص الاستثارية وترتفع عوائدها فترتفع الفائدة بارتفاع فوات الفرصة من عدم الاستثار بهذه الأموال والعكس صحيح. ففي فترات النمو يرتفع الطلب على التمويلات ويقل عرضها بتناقص الراغبين في إيداع أموالهم في البنوك. فلا يودع في البنك إلا العاجز -فنيا أو نفسيا- عن استثار أمواله في بناء الاقتصاد. فمن أجل ذلك تبدأ الفائدة في الارتفاع تدريجيا في عصر

الازدهار الاقتصادي مع تزايد الطلب على التمويلات الذي يتسبب بنقص الودائع - التي هي أساس توليد الأموال - فيشكل هذا قيدا أوتوماتيكيا في عصر الذهب على الطفرات الإنتاجية فيمنع من ارتفاع الأسعار. ولكن الذهب لا عقل له فهو لا يدرك ان الدورات الاقتصادية الإنتاجية لمخترع جديد -كثورة الاتصالات او الدوت كم-تحتاج لعقد من الزمن حتى تنضج، فلو اننا في عصر الذهب لما وصلنا الى مال وصلنا اليه اليوم. فشح الذهب من السنة الاولى او الثانية، سيخنق الطفرة وينتكسها الى حفرة لا يخرج منها الاقتصاد الا بعقد من الزمان. وعمق النكسات الاقتصادية في عصر الذهب: لأنه عند تقهقر الاقتصاد لا يستطيع بعض المستثمرين من تسديد المستحقات والتي هي في أساسها ودائع بنكية للغير. فيفلس البنك بسبب تزاحم المودعين على البنك لاسترداد ودائعهم. وحتى ولو أن البنك لم يولد الأموال بالإقراض بل أقرض عين الودائع نفسها، فإن مجرد الانحسار الاقتصادي يحدث الفوضي والخوف ويطالب أهل الودائع بودائعهم ولن يحصل بعضهم عليها. فيدخل الاقتصاد في هاوية انعدام السيولة لفترة طويلة حتى يستطيع المجتمع الاقتصادي تعويض خسائر الذهب الضائع في الاستثارات التي فشلت أو عُطلت وجُمدت وتوقفت عن الإنتاج. وبما أن الذهب محدود فستطول وتسوء الحالة الاقتصادية حتى يتوفر الذهب من جديد وحتى يعوض المجتمع العقول الاستثارية التي غُيبت في مجاهيل الإحباط، بسبب إفلاسهم.

فلما جاء عصر الآلة، تزايد الإنتاج بوتيرة أسرع من تزايد الذهب. وهذا سيؤدي حمّا إلى انخفاض الأسعار وخسران المستثمر. وعليه فقد أصبح انهيار الاقتصاد حمّيا لا مفر منه في عصر الآلة، وسيحدث على فترات متقاربة. فكان البحث عن آلية أخرى تحكم أسعار الفوائد ضرورة ملحة لحفظ الأموال والمجمّع الاقتصادي.

فلما استقل النقد عن الذهب وأصبح متعلقا بالإنتاج الحقيقي، صار قرار البنك المركزي في رفع الفائدة أو خفضها -على الودائع ومن ثم على الإقراض- ينبع من استباقه لحالة الاقتصاد الحقيقي للدولة، من أجل منع الطفرات ومنع الانهيارات الاقتصادية أو تخفيفها وتقصير مدتها. فالدراهم مراهم عند البنك المركزي يبذلها بسخاء عند ضعف الاقتصاد لكيلا يهلك السوق جوعا، ويسحبها إذا شبع لكيلا يهلك تُخمة. ففي الاقتصاد المعومة عملته، يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفوائد تدريجيا عند وجود أي دلائل انحسارية لنمو الاقتصاد. ويصاحب إعلان خفض الفائدة " طبع " ضخ الفلوس في النظام المالي عن طريق شراء السندات الحكومية فتزداد السيولة عند البنوك مما يجبر البنوك على تخفيض الفائدة على التمويلات لتصريف ما عندها من السيولة، فيتحرك الاقتصاد. فإذا تزايدت السيولة بمستوى أكبر من مقدرة الإنسان والآلة والتكنولوجيا على الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى تضخم صوري في الأسعار (تُخمة) دون زيادة في الإنتاج، فهنا يبدأ البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ليودع الناس فلوسهم في البنوك فيخرجونها من الاستثار في اقتصاد متخم بالسيولة، قد أصبحت موارده لا

تستطيع استيعاب طلب المنتجين. وسيقوم البنك المركزي حينها بدور المقترض لهذه الودائع. وذلك بسحب هذه الودائع من البنوك وإخراجها من النظام المالي عن طريق بيع السندات الحكومية التي ستدفع سعر الفائدة المرتفع الذي يدفعها البنك للمودعين.

إذا فالوديعة البنكية هي مجرد صهام للسيولة المالية. كانت تتحكم به في عصر الذهب اليد الخفية للسوق - العرض والطلب -. ثم أصبح البنك المركزي في عصر النقود الرقمية هو المتحكم في هذا الصهام.

وهذه الديناميكية تنطبق أيضا على الدول المرتبطة عملتها بعملة أخرى إلا أن هناك هدفا إضافيا ينظر إليه البنك المركزي في الدولة المرتبطة عملتها بغيرها، ألا وهو المحافظة على سعر الصرف المعلن. فقد يكون في اقتصاد العملة المربوطة فرص استثارات يحتاجما المجتمع الاقتصادي.

وتكون الموارد متوفرة، أي ان هناك آلة وإنسان متوفران لإنجاز هذه الاستثمارات، من دون أن يحدث تزاحم على الموارد، لكن يبقى فقط الحاجة للتمويل، ومع ذلك ترى البنك المركزي يرفع أسعار الفوائد لمنع التمويلات!.

في هذه الحالة، -نظريا- يكون هدف تثبيت سعر الصرف للعملة المحلية للدولة هو الهدف الاستراتيجي والغالب على قرارات البنك المركزي. وأنا اعتقد إن هذا خطأ كبير إذا كان الاقتصاد قادر على الإنتاج، أي ان انه يتوفر به الانسان والمحراث.

أما إن كان الاقتصاد غير انتاجي. والعملة المحلية، عملة ضعيفة. والدولة منفتحة على العالم الخارجي. والسوق قد ضعفت ثقته بالعملة المحلية-

بسبب ديون الدولة أو فسادها أو سوء تاريخ عملتها- فعنده نزعة لتبديل ما يحصل عليه من عملة محلية، إلى عملات أجنبية. فهنا فلو خفض البنك المركزي سعر الفائدة من أجل طرد الودائع وقام بضخ الأموال من أجل التوسع في المشاريع- ولو كانت مواردها محلية- فستكثر السيولة بالعملة المحلية في داخل المجتمع وسيبدأ الناس باستبدالها بالعملات الأجنبية ولو من غير حاجة استيراد أو نحوه ولكن بحثا عن الأمان، وسيعجز البنك المركزي عن استبدالها بالعملات الأجنبية، فتهار العملة المحلية ويتبع ذلك ما يتبعه من أضرار عظيمة على الاقتصاد الضعيف او الغير منتج أو الناشئ، لا على الاقتصاد الإنتاجي، فهو لا يتضرر انتاجه من انخفاض العملة بل يتحسن، وسيأتي ذلك لاحقا في فصول موضوع اقتصاديات النظام النقدي الدولي.

#### الفصل الرابع: اقتصاديات النظام النقدي الدولي

الباب الأول: ما هي قيمة العملة المعومة؟

للعملة قيمتان، قيمة محلية وقيمة دولية. ونعني بالقيمة المحلية أي القوة الشرائية للعملة داخل سوقها، مع التنبيه إلى أن من العملات ما قد يغلب على سوق غير سوقها، كالدولار في بعض الدول. وتعويم العملة، مصطلح يلحق بها في السوق الدولية، لا في السوق المحلية. فلا توجد عملة معومة في سوقها المحلي، فكل أسواق النقد مربوطة بسياسات بنوكها المركزية.

والقيمة المحلية للعملة، كالفلوس التي كانت قديما من نحاس ونيكل، وكنقود اليوم، تكتسب مصداقيتها ابتداء بفرض سلطان الدولة، ثم تكتسب قيمتها بعد ذلك من السوق، بمقدار ضخ البنك المركزي لها. فإن ضاعف كميتها؛ فستنزل قيمتها بمقدار زيادتها على الأقل. والغالب أنها ستُهجر من التعامل، وسيلجأ السوق إلى التعامل بعملة أجنبية. ولن تفلح أي جمود في إجبار السوق على التعامل بها، أو في حفظ قيمتها مها بذلت الدولة من سلطة قومية أو سلطة بوليسية ودموية لتحقيق ذلك. والدول الاشتراكية، ومن دار في فلكها، أظهر تجربة شاهدة على ذلك.

والعملة ذات سيادة وطنية في سوقها، فلا تتعدى عملة أجنبية على سوقها إلا لضعف سيادتها الوطنية أمام العملة الأجنبية. والضعف قد يكون ناتجا عن اضطرابات في الأمن أو ضحالة في الإنتاج أو ضآلة في حجم سوقها.

وأما القيمة الدولية للعملة فنعني بها، سعر صرفها أمام العملات الدولية. وفي السوق الدولية، تهيمن عملة الاحتياط الدولية، على التجارة العالمية بين تبادلات الدول ذات العملات الضعيفة، وعلى تبادل البضائع القياسية المتجانسة، كالطاقة والحبوب والمعادن. وقديما لم تكن هناك عملات معومة، فقد كانت العملة قديما، تكتسب هيمنتها في السوق الدولية من تاريخ مصداقيتها في الالتزام بمدى دقة سكها وصفاء ذهبها، كالجنيه البريطاني. وبعد ظهور العملات الورقية في أوربا في أواخر القرن السابع عشر ميلادية، أصبحت العملة تكتسب هيمنتها في السوق الدولية من تاريخ مصداقية بنكها المركزي في الالتزام بمعدل ربط صرفها بالذهب. ومع الحرب العالمية الأولى، غدت السوق الدولية خالية من أي عملة ذات مصداقية للتعامل؛ فتعطلت التجارة الدولية، حتى دخول الدولار زمن نهايات الحرب العالمية الثانية (بعد معاهدة برتن وود) كعملة ذات مصداقية للسوق الدولية. ولم تدم مصداقية الدولار في التزامه بسعر صرفه مع الذهب. فالطفرة الهائلة في الإنتاج وبناء أوربا، أتت على مخزون الذهب الأمريكي فاستهلكت ثلاثة أرباعه، في أقل من ثلاثة عقود.

وآنذاك، ماكان هناك من بديل عن الدولار. فالعالم الحر، كان معتمدا بكل ثقله على الآلة الأمريكية، والاختراعات الأمريكية، والحماية العسكرية الأمريكية. فبغياب المنافس للدولار، وبوجود الحاجة الملحة للتجارة الدولية، وعمق الاقتصاد الأمريكي وضخامة حجمه، ظهرت فرصة اختبار نظرية تعويم العملة، مع ظهور الأهمية الاستراتيجية للنفط.

فالدولار الأمريكي وإن لم يعد حينها قادرا على الوفاء بقيمته من الذهب، إلا أنه ما زال قادرا على الوفاء بقيمته من السلع القياسية المتجانسة، وعلى رأسها النفط (وهذه مرحلة قد انقضت وانتهت، فما عاد الدولار بحاجة لسلع تقيمه، بل السلع هي التي بحاجة للدولار كمركبة مالية في التبادلات الدولية).

فالدولار إذن أصبح عامًا في السوق الدولية، تُكتسب قيمة صرفه من قيمة ما يأتي به من بضائع وخدمات. فما عاد البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) ملتزما بالذهب في السوق الدولية. فلقد انتقل الالتزام بقيمة الدولار، من البنك المركزي إلى التاجر المُنتج المصدر للبضاعة. فالأمريكي يُسعر بضاعته بالدولار؛ لأن أجور عمالته بالدولار. والياباني بالين؛ لأن عمالته تأخذ أجرها بالين. فقام مُصدر السيارة الياباني، مقام البنك المركزي في استبدال العملة بالذهب وهو سلعة قياسية -، وذلك في استبدال الين بسلعة -كالسيارة -، لها قيمة تقابلها من السلع الأخرى في السوق اليابانية.

ويظهر أمامنا هنا الارتباط الواضح بين القيمة الشرائية للعملة محليا وقيمتها دوليا. ويجب أن نتذكر هنا بأننا ندور في فلك النقد، ومنه التضخم التنموي في قيمة العملة محليا، ليرى أثره على سعر الصرف، وبيان ذلك في الفصل القادم.

الباب الثاني: تقييم العملة بأقل أو أكثر من قيمتها

مصطلح إعادة تقييم العملة يتعلق بالتجارة الخارجية. (لان الطلب على العملات الأجنبية، لا يكون إلا بسبب حاجة شراء سلع حقيقية أو

مالية من دولة أخرى). ولا يطلق إلا على العملة المربوطة بغيرها، بأحد أشكال الربط. وهذه الأشكال في الحقيقة، إنما تمثل درجات شدة الربط. فتتراوح من اشد الربط، كالوحدة النقدية، إلى التعويم النظيف (وهذا نظري، فلا يوجد تعويم نظيف ١٠٠٪). فمن اشكال نظام ربط العملة: الربط بعملة واحدة، أو الربط بسلة عملات، او الربط بعملة واحدة أو بسلة عملات مع ترك هامش تذبذب، أو كالربط مع التدرج في رفع سعر العملة أو خفضها، بنسب محددة في أزمنة معلنة، أو تكون النسب والأزمنة مجهولة (وعدم الإفصاح عن النسب والأزمنة مجهولة (وعدم الإفصاح عن النسب والأزمنة، يجعل العملة أقرب لحال التعويم القذر).

فالدولة التي يكون لديها فائض تجاري، ستشح عملتها لكثرة الطلب عليها، وسيرتفع سعرها. والسياح للسوق برفع سعر العملة المربوطة، يعتبر كسرا للربط، (تماما كها أن العكس صحيح). وبالتالي فعلى البنك المركزي إعادة تقييم عملته بسعر صرف أعلى. فإن ضخ البنك المركزي من عملته ما يفي بكمية الطلب، دون تغير سعر عملته المربوطة، تصبح عملته حينئذ مُقيمة بأقل من قيمتها. وقد يعتبر هذا عدوانا اقتصاديا، كالصهن.

والسبب في كونه عدوانا: أنه عملٌ ضد سنة خلق الله لديناميكية السوق التجارية الدولية. فالديناميكية السوقية للتجارة الدولية تعمل كالميزان بين اقتصاديات الدول. وسعر صرف العملة هو أداة ديناميكية السوق. ومعنى كونها ميزانا، أي أنها توجه الاستيراد العالمي تجاه الاقتصاد الضعيف عن طريق رفع عملة الاقتصاد القوي. فيتعافى

الاقتصاد الضعيف، ويُنفَس الاقتصاد المتنمر، بينما تستمر عافية الاقتصاديات المتعافية. (فكأن ديناميكية السوق الدولية فيها نوع من مفهوم الاشتراكية، بتضحية القوي لأجل انقاذ الضعيف). وهذا التوازن يجري تلقائيا بسنة الله التي خلق السوق عليها، سبحانه. لذا، فضخ الصين لليوان في سوق العملات، من أجل المحافظة على انخفاض اليوان يعتبر تنمرا عدوانيا على الدول المنافسة المصدرة ككوريا واليابان. ذلك، لأن انخفاض قيمة اليوان، يخنق اقتصاديها، بانتزاع الصفقات التجارية الدولية منها. وهذا الخنق ليس لكفاءة منتج، بل لمجرد تغيير لأرقام في الدفتر المحاسمي. وكذلك يعتبر عدوانا على الدول التي تستورد بشراهة من الصين، فقد يتسبب هذا بتعطيل اقتصادها، كالذي تدعيه أمريكا، تغنجا -كما اعتقد-. فاقتصاد أمريكا القائم على الاختراع، يناسبه هذا الوضع. فالشكوى الأمريكية، ما هي الا مناورات لكسب صوت الناخب الأمريكي، وسلوك استراتيجي لدفع الصين بعدم التفكير، في تعديل الميزان التجاري، من أجل دفع الاقتصاد الأمريكي للتطور، بحده للاختراع والابتكار – خاصة بغياب الحروب - وبالتالي المحافظة على النمو الاقتصادي لأمريكا بل وللعالم كله. فالصناعات التي تصدرها الصين لأمريكا، غالبها صناعات بدائية استهلاكية تنافسية بالنسبة لأمريكا. فالأفضل للاقتصاد الأمريكي أن يُخدم بمن يصنع له مثل هذه الصناعات، ليتفرغ ويتحفز لما هو جديد. وهذا قد حدث سابقا في أزمنة وأحوال وأشكال مختلفة. منها مثلا: عندما تعاهد الأمريكان والأوربيون، رواد صناعة النسيج والملابس،

فوضعوا اتفاقية فرض الحصص المحددة من النسيج والثياب والملابس لكل دولة.

وكانت صناعة النسيج الكورية من أعظم المتضررين من هذا القرار، حيث وجدت نفسها أمام حاجز تجاوزها حصص التصدير. لكن هذا القرار دفع كوريا لصناعات أكثر تقدما، كما فتح الباب لدول أخرى مسحوقة اقتصاديا، لتؤسس اقتصاديات النسيج في بلادها كبنجلادش، كما دفع الاقتصاد الأمريكي نحو صناعات جديدة متطورة، فعوض السوق خسارته، بصناعات أرقى، ذات ربح اوفر، والأهم أن فيها مجال واسع، للتطوير والإبداع، الذي هو محرك النمو وقلبه. ويُنتبه: أنه لا يلزم الربط، للتلاعب بقيمة العملة المحلية. فيمكن للبنك المركزي أن يمارس التعويم القذر (يطلق هذا المصلح على التعويم الذي يتدخل فيه البنك المركزي للتأثير على سعر صرف عملته. ). ويكون التلاعب بقيمة العملة المعومة، بضخ البنك المركزي منها في السوق الدولية، ليلبي زيادة الطلب العالمي عليها. فيمنع بذلك من ارتفاع سعر صرفها. إذا: فتغير قيمة العملة المعومة، لا يُسمى إعادة تقييم العملة، بل يُسمى ارتفاع سعر صرف العملة في حال الزيادة أو انخفاض سعر الصرف، في حال النقصان. وسبب عدم تسميتها بإعادة تقييم العملة: هو كما بيناه سابقا، بأن ديناميكية السوق هي من تقوم بإعادة تقييمها اوتوماتيكيا طبقا لعوامل الطلب عليها والعرض، لا بتدخل البنوك المركزية، فيفسد توازنات اقتصاديات العالم.

وقفة اقتصادية من التاريخ:

-صناعة النسيج بين أمريكا وأوروبا مقابل كوريا وبنجلاديشفي السبعينيات، خطب نيكسون في نورث كارولاينا خطبة عصاء
أفصح فيها عن عزمه لحماية صناعة النسيج في بلاده من الاستيراد
الأجنبي. وتحالف نيكسون في حربه هذه مع الأوربيين الذين كانوا
يعانون من المشكلة نفسها. فتعاهد حلفاء رواد صناعة النسيج
والملابس على اتفاقية فرض الحصص المحددة المفصلة من النسيج
والثياب والملابس لكل دولة.

وقد كانت صناعة النسيج الكورية من أعظم المتضررين من هذا القرار، حيث وجدت نفسها أمام حاجز تجاوزها حصص التصدير . تزامن ذلك مع هم وطني حمله عبد المجيد تشودري، وهو يرى بلاده بنجلاديش بعد الحرب الأهلية، وهي من أفقر بلاد العالم وأكثرها بطالة وجملا وقد انتشرت فيها العصابات واكتظت باللاجئين .

ساح عبد المجيد في البلاد يبحث عن فرصة اقتصادية لبلاده تنقذها من المهلكة التي تسير إليها سيرا حثيثا. وفي كوريا رأى ما جذب انتباهه. فبنجلاديش من أعلى الدول في زيادة نسبة النساء على الرجال. فقد رأى عبد المجيد في مصانع النسيج الكورية وقد غلبت عليها العمالة النسائية الفرصة التي يبحث عنها، فحلم بها في بلاده، ولم يدر أنه حلمه جاء متوافقا مع فرصة فرض الحصص على الاستيراد . تلطف عبد المجيد حتى استطاع أخذ موعد مع كيم الكوري، الرئيس التنفيذي لأكبر شركات صناعة الملابس في كوريا. كان موعدا للقاء عابرا لا يتجاوز دقائق خلال استراحة الغداء، لكنه امتد إلى قرابة فجر ذلك اليوم في عام 1971م.

قال كيم في مقابلته «كانت رائحته لا تطاق بالنسبة لنا نحن الكوريين»، ولكن حديث عبد المجيد عن ميزة العمالة النسائية في بنقلاديش، أراه

طوق النجاة من التخصيص الاستيرادي الأمريكي الأوربي. وهكذا تخرج إبداعات الحلول والابتكارات من مخاض نقاشات الأذكياء، إذا اجتمعوا على طاولة الحلول، وقد خلت نفوسهم من التحاسد وزالت عنها أسباب التنافس الهدام، وتواجدت أسباب التنافس البناء . وعاد عبد المجيد إلى بنجلاديش، وهو يحمل تحديا حقيقيا. فقد كان مكلفا بإحضار 120 مرشحا بنقاليا ليتدربوا ستة أشهر في كوريا على إدارة مصانع النسيج، ومن أين له برجال مناسبين وليس في بنجلاديش- آنذاك- إلا ثقافة الجهل والأمية وفلاحة الأرض . وعاد عبد المجيد بالرجال المطلوبين، فما إن وطأ البنقال الأرض الكورية حتى اشمأزت نفوسهم من الكوريين واستفرغت البطون طعامم. فكان الدرس الأول، أن حشا عبد المجيد بطون رجاله بأشد طعام الكوريين مذاقا، وأنذرهم أن لا والله ولو تفتقت أمعاؤكم وتقلبت معدكم، حتى تسطع من محياكم نضرة طيب الطعام، وتحكي الصحون الفارغة لذة تسطع من محياكم نضرة طيب الطعام، وتحكي الصحون الفارغة لذة المذاق، ثم تتفتح عقولكم على ثقافات الشعوب من غيركم، لتفهموا المذاق، ثم تتفتح عقولكم على ثقافات الشعوب من غيركم، لتفهموا حديثهم وتنالوا من علومهم.

عاد البنقال بمستشار كوري ليبنوا مصانع الملابس والنسيج في بلادهم. عادوا بعدما اجتازوا برنامج التدريب الصارم بنجاح حقيقي، فقد كان الكوريون يستثمرون فيهم لا يستثمرون منهم. عاد البنقال مُديرين حقيقيين لا صورا، فما كان المستشار الكوري ليقوم بالعمل عنهم ليسجل باسمهم، وهو من يدفع لهم وليس هم من يدفعون له، كما هو حال دول الخليج.

وقامت صناعة الملابس والنسيج في بنجلاديش من الصفر، وأصبحت اليوم تشكل ثمانين بالمئة من صادرات البلاد، كما أصبحت هذه الصناعة هي محرك الاقتصاد في بنقلاديش. فغالب إنتاج البلاد من

أجل صناعة النسيج، ومن أجل ما يستهلكه القادرون على الشراء من عهالة مصانع النسيج من مأكل ومسكن ومشرب. واليوم قد تضاعف دخل البنقالي عشرة أضعاف عهاكان عليه في السبعينيات، -وبإخراج التضخم، يكون ستة أضعاف-

وأما خطط نيكسون وحلفائه الأوروبيين، فقد انقلبت عليهم، حيث قلد كوريا في التفافها على الحصص المصدرة، دول كثيرة قامت بتوليد بلدان مصدرة جديدة. فتوجمت الهند مثلا الى نيبال، وقصدت تايوان كبوديا، وذهبت سيرلانكا للهالديف، وهكذا فعلت الصين وغيرها. وبهذا ألغيت هذه الاتفاقية، واليوم لا تكاد تجد ملبوسا أو نسيجا في أوروبا وأمريكا إلا وهو مستورد من خارجما. وهكذا هي نتائج القرارات القصيرة النظر التي تأتي بعكسها. وإن كان العكس لا يستلزم أن يكون سيئا، بل لعله يكون أحيانا فتح طريق لمجال خير أفضل وأنفع.

#### تطبيق: قيمة الريال اليوم

بداية، فسبق أن عرفنا أن للعملة قيمتان، قيمة محلية وقيمة دولية. وعبارة تقييم العملة بأقل أو أكثر من قيمتها، إنما المقصود به: قيمتها أمام العملات الأخرى.

فالجواب الصحيح: أنه لا يمكن لأحد أن يثبت بأن الريال مقيم بأقل من قيمته أو بأكثر من قيمته. فالريال لا تنطبق عليه أي من النظريات المتعلقة بهذا الموضوع. وذلك؛ بسبب اعتاد المجتمع كليا على البترول بطريق مباشر أو غير مباشر، فالمجتمع الاقتصادي لا ينتج سلع متنوعة

تستجلب الطلب عليها. فهو ليس كاليوان الصيني الذي يصح أن يُقال إنه مقوم بأقل من قيمته أمام الدولار، وبيان هذا: فبداية، فبما أن الريال لا يقابله سلع محلية، فليس لنا إلا مقابلته مرة بالدولار، ومرة بالنفط. إذا فسنسلك طريقين في محاولة تقييم قيمة الريال، ليتبين لنا أنه من الصعب الجزم بالقول.

أما الطريق الأولى: فباعتبار أن الدولار هو الذي يمثل قيمة الريال: فقيمة الريال نظريا، إنما جاءت ابتداء - في تلك الحقبة، أواسط الثمانينات امن مقدرته الشرائية محليا ومقارنتها بسوق الدولار أي السوق الأمريكية. فقد كانت ٣٧٥٠ ريال مثلا، تكفي مصروف عائلة على احتياجاتها المعيشية، من مأكل ومشرب ومسكن. وبالمقابل، لو أن العائلة ذهبت لأمريكا، لاشترت نفس سلة المشتريات ب ١٠٠٠ دولار، فهذا يعني أن الدولار يعادل ٣٠٧٠ ريال في القوة الشرائية والشاهد أن هذا يقودنا، إلى أن قوة الريال وضعفه تأتي من مقدرته الشرائية داخل السعودية، لا من سعر صرفه امام العملات الأخرى. لأن ليس له استقلالية في السوق الدولية فهو تابع للدولار، فبحث المسألة يقع على الدولار، وثم يكتسبه الريال تبعا.

ا ولتخفيف جفاء الطرح، فلنبذأ بتاريخ الريال المجرد: فسنجد نقلا عن مؤسسه النقد السعودي، أن أول طرح لعملة أصدرتها مؤسسة النقد عام 1372 هـ، هو الجنيه الذهبي، الذي يعادل أربعين ريالا فضيا، والمساوية لأحد عشر دولار تقريبا؛ مما يجعل قيمة الريال الفضي مقارب لتجمته اليوم أمام الدولار. ثم صارت قيمة صرف الريال تعادل 4.5 دولار، أعتقد عندما ربط بسلة عملة صندوق النقد ثم تأرجح، حتى ربط رسميا أو تطبيقيا بالدولار عام 1987م . 2 وقد يكون تقييم الربط قد بني على توافر الاحتياطيات آنذاك، وان كان هذا ليس علميا، لكنه محتمل في وضع الريال السعودي. وقد يكون مزيجا من الامرين.

فلو أصبحت العائلة السعودية تشتري نفس السلة بـ ٣٠٠ ريال، بينما تشتريها في أمريكا ب ١٠٠ دولار، فهنا يقال: إن الريال مُقيم بقيمة أقل من قيمته الحقيقية. والقيمة العادلة له هو ثلاثة ريالات لكل دولار. فلو اعتمدنا هذه الطريقة في الحساب فسنجد أن الريال مقوم أعلى من قيمته الحقيقية منذ عام ١٩٨٨م إلى اليوم. وأن قيمته المفترضة نحو قيمته الحقيقية منذ عام ١٩٨٨م إلى اليوم. وأن قيمته المفترضة نحو كلا البلدين حتى عام ٤٤٤٤ ريال، باعتماد مؤشر أسعار المستهلك في كلا البلدين حتى عام ٢٠١٧م

وأما الطريق الثانية، فباعتبار إن البترول هو الذي يمثل قيمة الريال، لا الدولار. فعلينا أن نتصور مثلا، وظيفة كان راتبها ٢٥٠٠ ريال (أي الفي دولار) عام ١٩٨٧م -عام الربط-، فكانت تكلف الدولة نحو٥٠ برميل نفط، عندماكان سعر برميل النفط ٣٨٠٥ دولار. وفي عام برميل نفط، عندماكان سعر برميل النفط ١١٢ برميل من النفط، ١٩٩٨م صارت هذه الوظيفة تكلف الدولة ١١٢ برميل من النفط، بسعر ١١٨ دولار للبرميل. إذا سيتبين لنا أن الريال كان مقيا بأعلى من قيمته كثيرا في عام ١٩٩٨م، لان الوظيفة قد استهلكت ١١٢ برميل من النفط مقابل ٥٦ برميلا، سنة ربطه بالدولار. وثم في عام برميل من النفط مقابل ٥٦ برميلا، سنة ربطه بالدولار. وثم في عام ١٠٠٠م، صارت كلفة نفس الوظيفة على الدولة ١٤ برميلا من النفط، على اعتبار ١٤٠ دولارا قيمة برميل النفط. إذا سيتبين لنا أن الريال في عام ١٠٠٨كان مقيا بأقل من قيمته كثيرا، لان الوظيفة في ذلك

ı فباتخاذ عام الربط 1987 مكأساس للمقارنة؛ فبدأنا من 100كتيمة لمؤشر أسعار المستهلك بكلا البلدين، السعودية وأمريكا. فسنجد أنه في عام 2017. قد بلغ المؤشر في السعودية 182.86 وبلغ في أمريكا 215.7. أي أن سلة المشتريات، صارت تكلف ٢٠٦٠ ريالا في السعودية مقابل ٤٦٥ دولار كلفتها في أمريكا. إذا فالفيمة المفترضة للريال نحو £2.2 ريال لكل دولار. هذا إذا قيل بصحة الافتراضات وتطابقها في كلا المؤشرين. (وهذا مجرد مثال لتو ضيح المفاهيم، لا لاعتباد ارقامه).

العام قد استهلكت ١٤ برميل من النفط مقابل ٥٢ برميلا، سنة ربطه بالدولار. إذا، فلا توجد طريقة تثبت صحة ادعاء ان الريال مقيم بأكثر من قيمته أو اقل.

ولعلنا نستغل ما سبق لنعيد فنذكر بأن الاقتصاد القائم على ثروة خارجة عن نشاط مجتمعه الاقتصادي، هو اقتصاد لا يتبع أيّا من النظريات الاقتصادية الحديثة. فهو وإن كان اقتصادا لا يقوم بنفسه، إلا إنه عالم قائم لوحده، ولا يهتم به العالم الغربي. فهو اقتصاد يظل متخبطا، إن لم يحسنه أبناؤه 1.

الباب الثالث: تدويل العملة

تصبح العملة دولية متى ما استُخدمت في تبادلات السلع الدولية على كالنفط والقمح والأرز، ونحوه. فاستخدامها في السلع الدولية، سيجعل منها عملة احتياط في البنوك المركزية كها سيجعل منها عملة من عملات أسواق المشتقات، أي انها ستدخل في كثير من الأوراق المالية. ولكن كيف تدول العملة؟ وهل يصب هذا في صالح اقتصادها ام لا، وجواب التساؤل الثاني يحتاج لوقفة كاملة، لا محل لها هنا، ولكن يكفي الإشارة أن اليابان في السبعينات نظرت في فكرة تدويل الين، ولم ترى أنه سيصب في صالح الاقتصاد الياباني، فعزفت عن الفكرة. (والين عملة دولية، ولكن الى حد ما، والقصد كان العمل على ان يحتل الين عملة دولية، ولكن الى حد ما، والقصد كان العمل على ان يحتل الين

<sup>1</sup> وهذا يشرح لنا بعض أسباب ضعف علم الاقتصاد عند دول النفط. فأنا اعتقد أن الشريحة الاقتصادية في هذه الدول، هي الأضعف علميا. وهذا الضعف زاد من الاعتماد على الخبير الاقتصادي الاجنبي، والذي بسبب الاعتماد الكلي عليه سابقا؛ بدأ يتكشف اليوم كم من الخسائر الهائلة التي خسرتها تلك الدول في العقود السابقة وسنخسرها في العقود اللاحقة.

مكانا يزاحم فيه الدولار، كماكان هذا القصد هو أحد اهداف اليورو الاقتصادية).

ولنتأمل في أوروبا واليورو، فأوروبا عملت على تحقيق المتطلبات اللازمة التي يجب أن تسبق تطبيق اليورو. ثم طبق اليورو على البلاد الأوربية، إلا أنه عجز خلال الأعوام اللاحقة عن تحقيق النتائج المتوقعة في المرحلة الأولى، والتي كانت تُشكل المتطلبات المصاحبة للتطبيق لأجل تحقيق نظرية اليورو. متطلبات كالحركة العُمالية، وكالالتزام بنسبة الديون للناتج المحلي في بعض الدول. وقد بان واضحا اليوم أن أوروبا أعجز من أن تحقق لليورو المتطلبات المستقبلية اللازمة لاستمراريته اقتصاديا. فالاستمرارية الاقتصادية لليورو تستلزم تحقيق نجاحات التنبؤات التنظيرية التي سبقت اليورو، كمتطلبات الاندماج السياسي الكامل بين الدول الأوربية، ثم الاندماج اللغوي والثقافي بعد ذلك.

فعلى الرغم من التفاؤل الذي كان مصاحبا عند انطلاقة اليورو، إلا أنه اليوم قد بدأت تظهر سذاجة تنظيراته الاقتصادية. وأعتقد أنه لو قام المعارضون لليورو قبل قيامه، بإثبات سذاجته في تأصيل نظري علمي مُحكم ومثبت، فلعل ذلك كان سيسبب تراجعا أوربيا عن اليورو قبل التورط فيه (وأنا أتحدث هنا من نظرة اقتصادية محضة، فالاعتبارات السياسية لليورو واستمراريته، اعتبارات لها حظ كبير من النظر والاهتمام.

ولنعود لمسألة هذا الفصل، مسألة تدويل العملة. ولكي نفهم المسألة، فبما أن العملة تصبح دولية متى ما استخدمت في تبادلات السلع الدولية كالنفط والقمح والأرز، ونحوه، فلنتصور أنه قد طرح امامنا فكرة تدويل الريال، عن طريق بيع النفط السعودي بالريال1، وذلك لتحقيق المصلحة الاقتصادية من توفير مصدر تمويلي أجنبي للبلاد يفوق قيمة البترول المُنتج. فبافتراض تعويم الريال، وافتراض وجود سوق مالية ونقدية عميقة ومتقدمة في السعودية، فإن بيع النفط السعودي بالريال سيوفر السوق الأجنبية اللازمة لإصدار سندات حكومية بالريال السعودي، يشتريها الأجانب بالعملة الأجنبية. وعند التأمل، فإن هذه السندات المحلية بالريال السعودي، ما هي في الواقع إلا دَين أجنبي بعملة محلية. والفرق بين هذا وبين بيعه مباشرة بالدولار، هو خلق طلب دولي على الريال السعودي؛ من أجل شراء النفط. فمتى وجد هذا الطلب وكان الريال مُعوما، قامت البنوك المركزية للدول التي تستورد النفط السعودي بالاحتفاظ بالسندات السعودية في احتياطاتها. كما ستحتفظ بها البنوك والمضاربين لتحقيق أرباح من

ı وبيع النفط بالريال السعودي يعتبر من صلب مواضيع الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الكلي علم حديث لم يُفهم بعمق على مستوى تخصصي واسع ولم يستقر بعدكما تمت الإشارة إليه.

م. وكنت قد تأثرت ببعض أساطير الذهب ومؤامرات ألاعيب الدولار، في بداية دراستي للاقتصاد. فقادني هذا؛ للشغف بفكرة بيع البترول بالريال السعودي، عندما كنت طالبا في الدراسات العليا في أمريكا. وكم كان محزنا لي ومخيبا لآمالي، أن اكتشف بعد عام من البحث الجاد، مدى سذاجة هذه الفكرة وانها لا تستحق صرف ساعة بحثية، كما ادركت عدم جدوى الموضوع من الناحية الاستغارية ! واستحالة تطبيقه من الناحية الاقتصادية والسوقية والفنية! وقد كان من أقوى الدوافع والأسباب التي أثارت شغفي بهذا الموضوع، هو تطلعي لرؤية الريال السعودي ضمن العملات الدولية في كثير من المطارات والفنادق وفي جميع وسائل الإعلام المالية والاقتصادية. وهذا أمر سيكون تابعا تلقائيا في حال إمكانية تطبيق التنظير، ثم الإتبات العملي لصدق توقعاتها الإيجابية.

وإنقاذا للأمل الذي عشت عليه زمنا من سنوات دراستي، فقد قررت أن أقوم بتأصيل هذه السذاجة عليما، فأجعلها موضوع رسالة الدكتوراه. فإثبات الخطأ عليما، قد يُفتق العقول عن أفكار إبداعية خلاقة ماكانت لتطرأ على البال. والإثبات العلمي الأكاديمي لهذه السذاجة ليس بالأمر السهل. فوضع نظرية جديدة ليس لها سابقة، ثم إثبات عدم صلاحيتها بتبيين الأسباب والموانع والنتائج من خلال نموذج جديد يتبت سذاجة الفكرة، بحيث يكون النموذج قادرا على الصمود أمام الاختبارات الرياضية والتطبيقية، أمر شبه مستحيل لطالب دكتوراه خديج المعرفة والتجرية، خاصة مع عدم وجود أي سابقة علمية فيه.

التغيرات السعرية للريال، وسيصبح الريال عملة متداولة في المنطقة العربية المجاورة وفي بعض الدول المستوردة للنفط السعودي. وباختزال شديد، فإنه يجب تحقيق متطلبات سابقة، قبل تطبيق تنظيرات بيع النفط السعودي. أولا: وجود عملة قابلة للتعويم. والريال السعودي غير قابل للتعويم، لان ليس عليه طلب أجنبي، (ويأتي التفصيل في هذا في فصول موضوع تطبيقات معاصرة للاقتصاد النقدي الدولي).

ثانيا: لو تحقق الأول، فيجب إثبات المقدرة الفنية لمؤسسة النقد السعودي على إدارة عملة معومة، ويكون ذلك بتطبيق تعويم الريال لفترة كافية سابقة.

ثالثا: كما يتطلب توفر اقتصاد سعودي عميق يفوق حجمه حجم النفط بمراحل كافية لامتصاص عوائد النفط وامتصاص تقلباته السعرية. رابعا: كما يتطلب وجود نظام بنكي متقدم وسوق مالية متطورة، نحن بعيدون عنها بمراحل ضوئية.

وأما المتطلبات التي يجب أن تتحقق تزامنا مع تطبيق التجربة فهي: أولا: وجود حاجة تمويلية للحكومة السعودية.

ثانيا: استمرارية أهمية الاستراتيجية العالمية للنفط السعودي.

ثالثا: استمرارية نمو الإنتاج النفطي السعودي ونمو الطلب الدولي على النفط السعودي.

رابعا: يتطلب عدم تعرض النفط لتقلبات سعرية حادة، تؤدي لتكثيف كر وفر المضاربين في هجمات متكررة على السوق النقدية والمالية

السعودية، والتي سيصعب التحكم بها آنذاك، إذا ما صار الريال معوما ودوليا، بسبب استخدامه لشراء النفط.

خامسا: إضافة إلى أنه يتطلب توفر نمو متواصل متزايد في تنوع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط. فلن يثق العالم باقتصاد يعتمد على سلعة ناضبة واحدة؛ ليجعل من سنداته احتياطيات له بعوائد منخفضة، حتى ولو كانت احتياطيات للتحوط من أجل استيراد النفط السعودي.

وأما المتطلبات المستقبلية: فيجب أن يتحقق حلول الريال السعودي في محل مُجْد اقتصاديا بين العملات الدولية. ولا يتحقق هذا إلا بوجود صادرات سعودية متنوعة لسلع غير قياسية. فالنفط سلعة دولية: ١. كونها متجانسة ٢. وتنتجها بلاد عدة ٣. ويحتاجها العالم كله. والسلع الدولية تحتكرها عملة تبادلية واحدة احتكارا طبيعيا، وهي التي تكون الأعمق اقتصاديا والأوثق عالميا.

وهذا الاحتكار الطبيعي في حد ذاته، لوحده كاف لإحباط تجربة بيع النفط السعودي، وبالتالي فكرة تدويل الريال. وحتى لو تحققت جميع المتطلبات السابقة لبيع النفط بالريال – وهي مستحيلة اليوم- وتحققت المتطلبات المصاحبة لبيع النفط بالريال – وهي غير ممكنة اليوم- وتحققت المتطلبات المستقبلية لبيع النفط بالريال، -وهي بعيدة المنال بالطبيعة الاحتكارية-. وحتى لو تحقق متطلب تنوع الصادرات السعودية للسلع غير القياسية بالريال، فإن احتكارية الدولار الطبيعية للسلع الدولية ستُحول عمليات الطلب على الريال لشراء النفط، إلى السلع الدولية ستُحول عمليات الطلب على الريال لشراء النفط، إلى

مجرد عمليات صرف بين الدولار والريال مع قليل من المضاربات، التي تضر الريال والاقتصاد السعودي ولا تنفعه.

الباب الرابع: عملة الاحتياط

ومعنى عملة الاحتياط الدولية هي العملة التي احتكرت طبيعيًّا السوق الدولية، وتعارف العالم على تكون هي مرجع التسعير/ التثمين ووسيلة للتصفيات والتبادل في المعاملات الدولية وغطاء للعملات المتنوعة، وهي اليوم الدولار الذي حل محل الذهب -الذي كان هو عملة الاحتياط قبل الدولار-، والذي حل محل الفضة التي كانت هي عملة الاحتياط قبل الذهب- والتي حلت محل النحاس -الذي كان هو عملة الاحتياط قبل الفضة-. فعملة الاحتياط الدولية هي عملة احتكارية بالطبيعة، والاحتكار الطبعي يحصل متى صارت الكلفة تنخفض مع زيادة الطلب. وشرط تحقق هذا، أن يكون المحتكر الطبيعي قادرًا على تلبية الطلب كله، مع كونه نادرًا إلى حد يمكن الاحتفاظ بقيمته. فالفضة كانت أقل من أن تستوعب المبادلات العالمية لذا كان النحاس هو المحتكر الطبيعي لعملة الاحتياط الدولية، فلما كثرت الفضة -في بدايات اكتشاف الأميركتين- حلت الفضة محل النحاس، ومع اكتشاف كميات كبيرة للذهب في أمريكا الشالية، وأصبح قادرًا على تلبية الطلب العالمي على العملة الدولية، حل محل الفضة، إلا أن وفرة الذهب جاءت مع بدايات النهضة الإنتاجية فأصبح الذهب عاجزًا عن تلبية الطلب العالمي مما دفع الأسواق بالطبيعة لتبني، الدولار -أغزر عملة وأكثرها

مصداقية حكومية وعسكرية وأعظمها دعمًا بالإنتاج- فقد كانت أمريكا آنذاك تنتج نصف إنتاج العالم.-

الفوز بعرش عملة الاحتياط هو فكر قديم تحلم به الإمبراطوريات لما فيه من هيبة وتمويل رخيص للإمبراطوريات، وخاصة بعد الانفصال عن الذهب. وقد درست اليابان في السبعينات مقترحات الدفع بعملتها لتبوء عملة الاحتياط في شرق آسيا، ولكنها عدلت عن ذلك وارتأت التركيز على الإنتاج الحقيقي. وهذا الاتجاه في الابتعاد عن هيمنة العملة دولياً يبدو واضحاً أنه اتجاه الصين أيضاً، التي لا تبذل أيّ جمد للسير في هذا الطريق بل على عكسه وذلك بربط عملتها بالدولار. والتجربة الأوربية في اليورو التي كانت طامحة لمزاحمة الدولار في هيمنته لم تنجح، وذلك لأن مصداقية عملة لعشرين دولة سياسية، لا ترقى أبدًا لمصداقية عملة دولة واحدة.

وعملة الاحتياط الدولية، لا تخضع لنظريات الائتمان، فعندما خفضت وكالة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني الأمريكي كانت ردة فعل السوق العالمية معاكسة تماماً لتنبؤات النظرية التي نجحت في إثبات مصداقيتها في جميع الحالات (ما عدا حالة اليابان لوضعها الخاص وهو ضخامة احتياط بنكها المركزي مع الإقبال المحلي على السندات الحكومية). فالنظرية الائتمانية، تُملي بأن تخفيض التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي سينتج منه انخفاض أسعار السندات الحكومية الأمريكية، نتيجة لانصراف الناس عنها؛ ما يسبب ارتفاع عوائدها، أي ارتفاع أسعار الفوائد للسندات الجديدة. وهذا ما حصل

عكسه بالضبط؛ فقد ارتفع الطلب العالمي على السندات الأمريكية بمجرد تخفيض التصنيف فارتفعت أسعار السندات، وانخفضت عوائدها إلى مستوى تاريخي لم يحصل مطلقاً في تاريخ أمريكا؛ ما نتج منه انخفاض في أسعار الفوائد للسندات الجديدة.

ومع انهيار نظام الربط بالدولار رسميا عام ١٩٧٣م، زال دور الاحتياطيات الأجنبية -نظريا-، وأصبحت السوق المحلية أو السوق الدولية هي من يحدد قوة العملات الشرائية.، أي نظام تعويم العملة. والسوق بائع وشارٍ وسلعة، ثم يتولد ثمن. فالبائع سواء أكان محليا او دوليا هو: صاحب سلعة يريد استبدالها بثمن له قوة شرائية ثابتة نسبياً. فنخلص هنا: أن الدولة التي لا تنتج سلعا تصدرها للدول الأخرى، ليس لعملتها قيمة في السوق الدولية .

وسبق، أن السلع المتجانسة والمتوافرة في عدة دول -كالنفط والأرز والذهب- تتبع قانون الاحتكار الطبيعي في تبني عملة دولية كثمن لها من أجل تقليل الكلفة التبادلية لذا فنظام الربط بعملة دولية هو أمر فني اقتصادي إجباري، لا اختياري للدولة التي لا تصدر سلعاً غير متجانسة. كدول النفط، التي ليس لعملاتها قيمة في السوق الدولية لانعدام الطلب عليها، لعدم وجود سلع محلية غير متجانسة قابلة للتصدير. ومادام هناك ربط جبري للعملة المحلية بغيرها، فإن هذا يتبعه جبر حتمي للاحتياطيات الأجنبية لحاجة هذه الدول لشراء السلع العالمية.

والبنك المركزي هو بنك الحكومة والبنوك، وله دوران أساسيان: الأول دور تنظيم السوق النقدية المحلية، وهذا دور لا علاقة له مباشرة بالاحتياطيات الأجنبية. والدور الثاني هو تمثيل دور صراف العملات في حال اتباعه لنظام الربط، وخزينته هي الاحتياطيات الأجنبية. أما زبائنه فهم الدولة والبنوك، وبعض الاستثارات الضخمة. فالدولة والبنوك أو عملاؤها يأتون بالنقد الأجنبي لاستخدام قيمته في السوق المحلية فهم يحتاجون لصرفه بالعملة المحلية. فهنا يقوم البنك المركزي بأخذ النقد الأجنبي ووضعه في الاحتياطيات الاجنبية ويفتح حساباً بأخذ النقد الأجنبي ووضعه في الاحتياطيات الاجنبية ويفتح حساباً بالعملة المحلية المحلية

فمثلاً وزارة المالية السعودية تحتاج لريالات لتنفقها محلياً، فتأتي بما يقابلها بدولارات من عوائد النفط فتودعها عند مؤسسة النقد مقابل فتح حساب لها بالريال. فما تأخذه مؤسسة النقد من المالية يصبح في مركزها المالي موجودات أجنبية، بينما يصبح حساب وزارة المالية مطلوبات عليها بالريال في مركزها المالي. مثل ما يودع أحدنا نقوداً في البنك، فيفتح البنك حساباً له ويصبح المبلغ المودع من مطلوبات البنك، ويصبح الكاش من موجوداتها.

ولكن هناك فارقان كبيران: الأول أن الموجودات في مركز المؤسسة المالي بعملة أجنبية بينما مطلوباتها بالريال، ولا فرق في البنوك فكلاهما بالريال.

والفرق الثاني، هو أنك عندما تسحب إيداعك من البنك، فإن البنك يعطيك من موجوداته، بينا عندما تسحب الدولة مبلغاً من حسابها

المودع عند المؤسسة، فإن المؤسسة تصدر لها ريالات من «لا شيء» وتخصم مقابله من موجوداتها من النقد الأجنبي، وليس كالبنوك التي تعطيك من موجوداتها .

فعندما تنفق الدولة الريالات على الرواتب والمشاريع ونحوها، تتسرب هذه الريالات للخارج عن طريق الحوالات والاستيراد وغيرها، فهنا تستبدلها المؤسسة من موجوداتها الأجنبية التي جاءتها من فتح حساب الدولة.

و الدولة لا تُخرج الريال التي أودعت دولارات مقابله في احتياطيات المؤسسة 1، بل أن من اكتسب الريال من مقاول وموظف هو من يخرج الريال للخارج. وخروج الريال يكون عبر البنوك غالباً. وإصدار الريال الجديد ليدخل السوق السعودية، يكون عبر المركز المالي لمؤسسة النقد. فموجودات مركز ساما المالي هي تقريباً أصول ساما الاحتياطية الأجنبية.

وعملة الاحتياط تكون هي الغالبة على الاحتياطيات الأجنبية، فما هي الاحتياطيات الأجنبية؟

الباب الخامس الاحتياطيات الأجنبية

تهيد:

ظهرت الحاجة للاحتياط النقدي منذ ظهور الأوراق النقدية (البنكنوت) و الانفتاح على التجارة الدولية. و قد كانت الدول من قبل

تحتفظ بالذهب (لكونه ثمنا خلقة) مظلة لمصداقية ثمنية هذه الأوراق و للتدخل في السوق المالية لشراء و بيع أوراق البنكنوت للحفاظ على سعر الصرف المعلن بين الذهب و تلك العملة. و بزوال حقبة الغطاء الذهبي عام ١٩٧٣م، حل الدولار محل الذهب وأستبعد الذهب من لعبة المال الدولية و أصبح سلعة من السلع يباع و يشرى على أساس هذا المفهوم.

و الاحتياط النقدي الأجنبي معضلة! فكلما استزادت دولة ما منه كلما قل احتياجها له، وكلم استنقصت منه كلما زاد احتياجها له. و ذلك لأن مصداقية الأوراق النقدية مبنية على الثقة بالدولة المصدرة لها. و من أسباب الثقة الرئيسة لعملة ما، يقين المستخدم لهذه العملة بإمكانية استبدالها بما شاء من الأموال و السلع و الخدمات المتوفرة في شتى أنحاء العالم. فوجود احتياطي نقدي أجنبي كبير يخلق مناخاً من المصداقية لهذه العملة فيحتفظ بها المتعاملون و يبتعد عنها المضاربون فلا يوجد داعي يدعو لاستخدام هذا الاحتياطي فيبقى مجمدا مكدسأ في صورة سندات تدفع النزر القليل من الفوائد التي لا تكاد تغطى نسبة التضخم العالمية. وأما قلة الاحتياط النقدي الأجنبي فهو دعوة مغرية للمضاربين للهجوم على هذه العملة واستنزاف الاحتياط النقدي الأجنبي ومن ثم وقوف البنك المركزي عاجزا عن حماية العملة مما يؤدي إلى كسرها وانهيار قيمتها وما يلحق ذلك من تبعات اقتصادية و اجتاعية و سياسية مؤلمة. والاحتياطيات النقدية الأجنبية يجب أن تكون في صورة سندات مالية مضمونة السيولة و بلا كلفه. لذا، فيجب أن تكون دولة عملة الاحتياط ذو تقدم كبير في مجال البنوك و الصيرفة مع التمتع بقوانين شاملة تضمن الحماية لمستخدمي هذه العملة و منه ضان الانفتاح و حرية تنقل المال. كما يجب أن يتوفر في دولة عملة الاحتياط العمق الاقتصادي الكافي لاستيعاب المبادلات المالية الضخمة ومن ذلك تسعير و بيع و شراء السلع الأولية (كالنفط و القمح) بها. هذه الشروط هي التي جعلت احتكار و هيمنة الدولار الأمريكي أمرا طبيعيا للاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يشكل الدولار الأمريكي أمرا طبيعيا منها.

### التجارة الدولية والاحتياطيات الأجنبية:

يرجع تاريخ الاحتياطيات الأجنبية، بداية كضان للتجارة الدولية. فعمل الاحتياطيات الأجنبية هو توفير القوة الشرائية الدولية. فأصل غرضها إذا هو من أجل استخدامها في التبادلات الدولية. وقد سبق أن قلنا إن للعملة قيمتان، قيمة محلية وقيمة دولية. وإن مصلح ربط العملة او تعويمها يتعلق بالقيمة الدولية.

فيقودنا هذا إلى ارتباط الاحتياطيات الأجنبية بالتبادلات التجارية بين الدول. والتغير في هذه الاحتياطيات هو الفائض أو العجز من هذه التبادلات الدولية التي يمثلها ميزان المدفوعات. (وميزان المدفوعات هو

فاتورة الحساب بين كل تبادلات بلد مع البلاد الأخرى، سواء أن كان قطاع خاص او حكومي. وسواء أكان تجارة أو تبرعات).

#### معاهدة برتن وود:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء وعلى رأسهم الولايات الأمريكية، أجتمع الحلفاء في مدينة برتن وود بولاية نيوهامشر في جولاي ١٩٤٤م ونتج عن هذا الاجتماع معاهدة برتن وود الشهيرة التي تنص على أن يربط الحلفاء عملاتهم بالدولار الأمريكي بقيمة صرف محدده على أن تضمن الولايات المتحدة الأمريكية بصرف أونصة من الذهب مقابل خمسه وثلاثين دولار أمريكي - ثم اعيد تقييمه حتى وصل ٤٢ دولارا للأونصة الواحدة.

وهذا ما يسمى بقاعدة الذهب أو الربط بين الذهب والدولار أو ما يعرف بين الناس بان العملة (الريال مثلا) مغطى بالذهب. ويلاحظ في هذه الفترة أن جميع عملات العالم المعترف بها في أسواق الغرب هي عملات ثابتة القيمة بالنسبة للدولار الذي هو ثابت القيمة بالنسبة للذهب. إذن فالمفهوم الشائع بأن العملة مغطاة بالذهب هو مفهوم غير دقيق حتى في تلك الحقبة وأن كان معناه صحيحا إلى حد ما. وبعد عام ١٩٤٤م، أي بعد معاهدة برتن وود، صار يُنظر إلى الاحتياطيات الأجنبية، كذخيرة الدفاع عن قيمة العملة المربوطة. ولو تأملنا، لوجدناه يصب في التجارة الدولية. فقد سبق أن بينا أن مصطلح إعادة تقييم العملة، يتعلق بالتجارة الخارجية. ذلك لان الطلب على العملات الأجنبية، لا يكون إلا بسبب حاجة شراء سلع حقيقية أو مالية من دولة أخرى.

والاحتياطيات الأجنبية متعلقة بنظام ربط العملة. فنظريا، أن التعويم للعملة يلغي الحاجة للاحتياطيات الأجنبية. ففي نظام التعويم، تنقص قيمة العملة عند عجز الدولة أن تدفع مستحقات فاتورة التجارة الدولية. وقد كانت الاحتياطيات الأجنبية قديما من النحاس، عندماكان النحاس قديما ثم تحولت للفضة، ثم للذهب ثم للدولار حتى عام النحاس قديما ثم -نظريا- زالت الحاجة للاحتياطيات الأجنبية، بسبب التحول لنظام التعويم.

والاحتياطيات الأجنبية تكون شبه نقدية بعملة أجنبية، كسندات الحكومة القصيرة الأجل. فغرض الاحتياطيات هو التدخل السريع للدفاع عن عملة او لتأمين مشتريات ضرورية في ظروف مفاجئة. لذا، فالذهب إن وجد- فيُحسب ضمن مجموع الاحتياطيات، إلا أنه لا يُعد منها عمليا. لذا ترى معلومات الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية تستثني الذهب. فالذهب ليس سهل التسييل، وقد يكون هناك كلفة في تسييله، تزداد كلما ازدادت كميات التسييل.

# وقفة فلسفية مع الاحتياطيات الأجنبية:

فالاحتياطيات الأجنبية هي دفاعات العملة. ومعضلة الاحتياطيات الأجنبية كمعضلة الجيوش. فالحاجة إليها تقل وتتضاءل، كلما زادت عظمة الجيوش حجما ونوعا. فالاحتياطيات الضخمة القوية كالجيوش الضخمة القوية، تمنع تسلط الأعداء عليها، بسمعتها وبهيبتها. فالأمم العظمى تغنم المكاسب وتحقق الانتصارات بهيبة جيوشها دون الحاجة لاستخدامها في خوض الحروب. فتى استخدمت أمة جيوشها العظيمة

في مقامرات غير محسوبة، ضاعت الجيوش، وخسرت الأمة مَنعتها وضاعت هيبتها. فتطاولت عليها الأمم الحقيرة واعتدى عليها شرار الخلق وقطاع الطرق.

وبناء الجيوش وصيانها عملية مكلِّفة، وتكمن عوائدها الضخمة في استغلال هيبتها، لا في استغلال ذاتها. فالحروب لا تستهوي إلا المتهورين، والسذج، وتجار الحروب، والمسترزقة ووسطاء السلاح. والحال هي نفسها في الاحتياطيات الأجنبية. فالمقامرة بها في مخاطرات أسواق المال، تستهوي المتهورين والسذج والطامعين من تجار ووسطاء أسواق المال.

وقد يظن قصير النظر أو متهور الطبع، أن الإنفاق على الجيوش التي لا تخوض حروبا، هو من تضييع لفرص الغنائم. وهذا خطأ، ونقيضه خطأ كذلك.

فالأمة التي لا تستخدم هيبة سطوة جيوشها -لا نيران جيوشها- في فرض مصالحها على غيرها من الأمم، هي أمة جامدة مضيعة لمواردها، فالسيف الذي يُضرب به وينبو. فالسيف الذي يُضرب به وينبو. وكذلك هي الاحتياطيات الأجنبية، عندما تُهمل كشبه سيولة دون استغلال أمثل لسيولتها. فعوائد السيولة تضاعفية، إذا ما استخدمت في ضهانات. فضهان شبه الكاش رحم خصبة، تلد توائم أربعة وخمسة وعشرة. بشرط أبداع هندسة النموذج التمويلي، والإبداع إيجاد جديد لا تقليد موجود. والجمود، خير من القهار على كل حال، وكلاهها شر على الأمة. فالجمود يقتل ببطء والقهار يعجل بالمنية.

#### مهمة الاحتياطيات الأجنبية:

والاحتياطيات الأجنبية هي الأداة المباشرة بيد البنك المركزي، للدفاع عن سعر صرف عملته المربوطة، سواء أكان حال سعر الصرف صاعدا او هابطا. فالاحتياطيات مصدة، تصد عن سوق النقد المحلية للعملة المربوطة فتعزلها عن التغييرات الاقتصادية والنقدية الدولية، سواء أكانت المتغيرات إيجابية أو سلبية.

فالاحتياطيات الأجنبية، وإن كانت نقدية ومالية محضة، إلا أنها تعمل كمصدة لتدفقات السلع والخدمات والنقد. فترى الاحتياطيات الأجنبية في دول النفط تمتص دولارات فوائض النفط عند دول النفط- زمن ارتفاع الطلب العالمي على النفط-، كما تراها تمتص دولارات الهجمات على عملاتها من المضاربين المتأملين لرفع قيمة العملة المحلية. والعكس، يحدث في حال النقصان الشديد لتدفقات دولارات النفط. اللهم أنه في حال نقص تدفقات دولار النفط، فإن الاحتياطيات الأجنبية قد تنفد وهي تستبدل العملة المحلية بالأجنبية، من أجل تلبية الاستيراد العمالي والسلعي والخدمي، أو من أجل استخدام نقودها لشراء العملة المحلية في حالة المضاربة ضدها او حال فقدان الثقة بها.

شواهد لانهيار الاحتياطيات الأجنبية، وأثر ذلك على الاقتصاد: الشاهد الأول: ففي عام ١٩٩٢م فقدت فرنسا في يوم واحد ٣٤ مليار دولار والذي كان يشكل تقريباً كامل احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهي تدافع عن قيمة عملتها بعد ان دخلت في آلية سعر

الصرف الأوروبي ERM التي اقتضت ربط دول النظام النقدي الأوربي EMS بالمارك الألماني.

ففي ذلك العام سقط جدار برلين (نوفمبر ١٩٩١)، واتحدت الألمانيتين. فأدت مشاريع إعادة اعمار المانيا الشرقية وتطويرها، للتزاحم على الموارد مما خلق تضخما تنمويا. فكان الاقتصاد الألماني في تلك الفترة يمر بنمو قوي، في حين كان الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية. وهذا خلق الإشكالية في آلية سعر الصرف الأوروبي ERM . فألمانيا اضطرت لرفع سعر الفائدة لكبح جهاح التضخم الناشئ عن التزاحم على الموارد، بسبب تسابق القطاع الخاص على بناء وتطوير المانيا الشرقية. مما أجبر دول أوربا الرابطة عملتها بالمارك الألماني تحت آلية سعر الصرف الأوروبي ، لرفع أسعار الفائدة تبعا لفائدة المارك. وكانت اوروبا تعيش مع العالم أزمته الاقتصادية 1 عام ١٩٩١، فكانت تحتاج لخفض أسعار الفائدة لتحريك الاقتصاد لا رفعها. مما دفع المضاربين على المراهنة بكسر عملة دول الربط بالمارك. (وسبق بيان كافي لأسباب تبعية الفائدة على العملة المربوطة للفائدة على العملة المربوط بها). الشاهد الثاني: أدى طبخ حسابات الاحتياطيات الأجنبية، إلى إشعال فتيل أزمة دول شرق اسيا المالية عام ١٩٩٧م. حيث قامت بعض البنوك المركزية في دول شرق اسيا، وتحت الضغط من السياسيين، استخدمت دولارات الاحتياطيات الأجنبية لإقراض

شركاتها الواعدة. وبما أن القرض على الشركات الوطنية كان بالدولار، فهوجودات الاحتياطيات الأجنبية لم يتغير مجموعها، وإن كان قد تغيرت سيولتها.

والاحتياطيات النقدية الأجنبية تكون عادة بسندات أمريكية قصيرة الأجل لمدة سنة أو أقل فهي سهلة التسييل كأنها دولارات حقيقية. فالبنك المركزي، كان يقدم للشركة سندات الحكومة الامريكية القصيرة الأجل، ويضع مكانها سندات بالدولار على الشركات المحلية، فتحول الاحتياطيات من عملة اجنبية شبه نقدية مضمونة التسييل في أي وقت -وهي السندات الامريكية- إلى سندات وطنية بالدولار، صعبة التسييل وذي كلفة. فهذا افسد الغرض من الاحتياطيات طعبة الأجنبية، فهي كها قلنا ليست استثارية بل دفاعية كالجيوش. فلها شم المضاربون رائحة الطبخة وادركوا عجز البنوك المركزية التي لعبت اللعبة عن الدفاع عن قيمة عملتها إذا هوجمت، قاموا بالهجوم عليها حتى نفذت من هذه البنوك الاحتياطيات الأجنبية القابلة للتسييل، فانهارت العملة.

# كيفية الهجوم على العملة:

والهجوم على العملة لا يمكن أن يحدث إلا باقتراض للعملة المحلية، ثم بيعها -أي استبدالها- بالعملة المربوط بها. فهذا هو هجوم المضاربين الذي يكسر العملة ويستنزف الاحتياطيات. فعندما راهن جورج سوارس على انكسار ربط الجنيه البريطاني بالمارك الألماني في ١٦ سبتمبر عام ١٩٩٢م، قام بعملية ببيع الجنيه البريطاني على

المكشوف1، أي أنه قام باقتراض مليارات الجنيهات البريطانية من السوق النقدية البريطانية، ثم باعها بالمارك. وبما أن العمليات كانت ضخمة، فقد أجبرت على تدخل بنك انجلترا المركزي لتزويد السوق بالمارك الالماني من احتياطاته النقدية. وثم لما انكسر الربط وانخفضت قيمة الجنية، عاد سوارس واشتراه وسدد دينه فخرج رابحا ١٠١ مليار دولار.

فهكذا يستنهك المضاربون العملة المربوطة، حتى تُستنزف الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي للعملة المُهاجمة فتنكسر العملة، وحينها وبعد انخفاض قيمتها، يقومون بإعادة شراء ما باعوه، ليسددوا دينهم، ويبقى الفارق لهم.

الباب السادس: اختلاف اسباب انكسار ربط العملة وتنوع النتائج عن الانكسار

وتختلف اسباب كسر ربط العملة كما تختلف نتائجه. ونستطيع حصرها في ثلاث حالات أساسية، فقد يكون كسر الربط وتخفيض العملة هو الحل الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي، كحالة بريطانيا عام ١٩٩٢م. وقد ينتج انكسار العملة وانخفاض قيمتها الدولية، أزمة اقتصادية كما حدث لنمور اسيا عام ١٩٩٧م. وقد يؤدي انكسار العملة إلى انهيارها هي واقتصادها وسيادتها ووحدتها، كما سيحدث لأي دولة نفطية في حالة انكسار عملتها.

### الحال الأول: يكون هو الحل الأمثل للنمو.

قد يكون كسر الربط وتخفيض العملة هو الحل الأمثل للنمو. ففي ١٦ سبتمبر ١٩٩٢ أجبرت بريطانيا في ذلك اليوم والذي اسموه بالأربعاء الأسود، على الخروج من آلية سعر الصرف الأوروبي ERM وذلك بكسر ربطها بالمارك الألماني بعد أن خسرت أكثر من ثلاثة مليارات جنيه في دفاعها عن سعر الصرف المربوط بالمارك الألماني. وبريطانيا لم تكن تتبنى الانضام لليورو، لكنها دخلت للتجربة والتعلم، لذا كانت احتالية خروجها هي الاكبر عند تعرضها لضغط المضاربين. ولهذا اختارها سوارس هدفا لهجومه عليها الذي أكسبه ١٠١ مليار دولار في يوم واحد.

ففي حالة بريطانيا، يكون كسر الربط وترك العملة تنخفض، هو الحل الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي، كونها اقتصادا قويا ناضجا متقدم. وهذا بخلاف الدول الناشئة. فانكسار العملة وانخفاض قيمتها الدولية، يسبب لها أزمة اقتصادية كها حدث لنمور اسيا عام ١٩٩٧م.

فالحال الثانية: يكون السبب في أزمة اقتصادية

وقد يؤدي انكسار العملة وانخفاض قيمتها الدولية إلى إشعال أزمة اقتصادية. وهذا في حال اقتصاد ناشئ منتج، كأزمة نمور اسيا عام ١٩٩٧م التي سبق التحدث عنها. وكيفية الهجوم قد بيناه سابقا عند حديثنا عن انكسار الربط للجنيه البريطاني عام ١٩٩٢م في مثال جورج سوارس السابق.

وانهيار قيمة عملات نمور اسيا سبب أزمة اقتصادية بسبب ديون البنوك وموجوداتها. فقد حصل عدم توازن بين موجوداتها بالعملة المحلية ومطلوباتها بالعملات الأجنبية، فانهارت البنوك، لعدم قدرتها بالوفاء بمطلوباتها التي ارتفعت قيمتها امام دخل البنوك بالعملة المحلية.

والتمويلات هي دم الاقتصاد، والبنوك هي القلب الذي يضخ الدم.

الحال الثالثة: أنه يؤدي لأنهيار اقتصادي وسياسي

ويسبب انكسار الربط أو تخفيض قيمة العملة أزمة خطيرة اقتصاديا وسياسيا في الدول الغنية بالموارد، كدول النفط. وسأشرح المسألة باستخدام الريال السعودي، ليسهل فهم الموضوع.

ولنعلم أنه في حالة اقتصاد الريال فعندها فإن احتمالية تخفيض الريال هو فرع مُتفرع عن احتمالية تعويم الريال. وتعويم الريال أمر مستحيل تقنيا. فمتى فهمنا سبب استحالة تعويم الريال فنيا وتطبيقيا، سهل علينا بعد ذلك فهم سبب امتناع تخفيض الريال، فهو ممتنع تقنيا واقتصاديا كذلك.

مبحث: قاعدة حتمية ربط العملة المحلية بعملة أجنبية

وفهم سبب استحالة تعويم الريال فنيا وتطبيقيا، قد يتأتى بسهولة بفهم قاعدة وهي:

" إن اتباع نظام الربط هو أمر إجباري طبيعي لا اختياري للاقتصاد المركزي أحادي السلعة المتجانسة دوليا، كالنفط. فأي دولة حالها كحال السعودية، فالقول في عملتها مثل القول في الريال السعودي ".

وتعويم الريال أمر مستحيل التطبيق؛ لأن ذلك يعني عرض الريال السعودي للبيع في سوق العملات. ومن سيشتري الريال؟ إن كان الريال لا يُقدم لمشتريه الدولي أي سلعة ممكن مقايضتها بالريال. فبمجرد تعويم الريال ستنهار قيمته للصفر لعدم وجود طلب عليه. وأما النفط فهو سلعة دولية متجانسة، تجعل الدولار محتكرا طبيعيا لها. ومن هنا نستطيع التفرع إلى فهم تخفيض قيمة الريال، وهو فهم متفرع عن مفهوم التعويم. فلو قيل إنه حصل واتُّخذ قرار بتخفيض الريال ليصبح سعر الصرف مثلا أربع ريالات لكل دولار. فماذا الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن أصحاب الودائع في البنوك سيصابون بالفزع، ويتراكضون لإنقاذ ودائعهم وتحويلها لعملة أجنبية. فإن قيل إنه يصدر أمر بمنع التحويلات، فيقال: " إن هذا سيكون أسوأ ". فهو مجرد إغلاق لفوهة البركان، فالبركان يغلى وسينفجر ولا بد. فالريال يكون قد انتهى، ولو بفقدان الثقة فيه بعد منع التحويلات الخارجية. فلو اعتبرنا فقط ودائع المجتمع، والتي هي تحت الطلب فقط، لوجدناها تزيد عن التريليون ريال. فلوكنا متحفظين وافترضنا أن ٨٠٪ من التريليون سيهرب خارج البلاد، فإن هذا يعنى انهيار الاحتياطيات النقدية الأجنبية بمقدار ٢٥٠ مليار دولار في الساعات الأولى، بافتراض سعر الصرف الجديد. وهذا يشكل نصف الاحتياطيات الأجنبية تقريبا. ثم ينتهي اليومان الباقيان على ما تبقى، حتى تتخلى مؤسسة النقد عن الدفاع عنه لتصبح قيمته صفرا. والأقرب للواقع أن إمكانية تلبية تسييل مبالغ ضخمة، ستكون مرتفعة الكلفة، إن كان ممكنا أصلا. فالاحتياطيات الأجنبية في أصول مالية، من الصعب تسييلها فجأة.

فإن لم يستطع البنك المركزي التلبية الفورية لاستبدال طلائع الريال الهاربة بالدولار، فهذا يعني انهيارا كاملا للريال، سيصل بقيمته للصفر، وهذا يعنى:

1. تضييع غالب الاحتياطيات الأجنبية، أي أكثر من تريليون ريال بلا مقابل.

2. انهيار كامل للبنوك، ونزول موجوداتها إلى أرقام لا تتجاوز المليارات بدلا من التريليونات.

3. اضطرار البنك المركزي نظريا، لا تطبيقيا على إنقاذ البنوك، بإصدار ريالات تغطي مقدار السيولة المتطلبة للسوق السعودية. ولن يحدث ذلك تطبيقيا؛ لأن الريال لن يعود عملة تساوي شيئا، حتى في السوق السعودية. فالسوق ستتعامل بعملات أجنبية. والسوق سيكون مشلولا ومحدودا على الضروريات فقط.

4. أن إعادة الثقة للريال بعد ذلك تحتاج زمنا طويلا، وقد لا تعود الثقة له أصالة.

فالريال السعودي ليس كالجنيه المصري مثلا أو أي عملة أخرى ينتج اقتصادها سلعا، ولو أنها تكفي كفاف أهل البلد. فالريال السعودي لا يقدم حتى السلع الضرورية بمستوى الكفاف. والجنيه المصري على كل حال خارج أكثر التعاملات السوقية، ومقتصر على التبادل المحلي تقريبا. والجنيه المصري قد مر بصدمات متنوعة كهذه، فالثقة به مضروبة أصلا، والتعامل به مقتصر على حاجيات البسطاء. فالحلاصة أن سبب استحالة التعويم للريال، هو أيضا سبب امتناع خفيض قيمته. والفرق بين استحالة التعويم وامتناع التخفيض، هو مجرد

فرق زمني. فتعويم الريال سيفشل لحظة تطبيقه، مع عدم انهيار مصاحب للاحتياطيات، ولكن تدريجيا.

أما تخفيض قيمة الريال فسيفشل بعد مدة قصيرة من تطبيقه؛ لأن البنك المركزي سيستهلك الاحتياطيات ثم تضطر للتعويم. فاستهلاك الاحتياطيات ثم تضطر للتعويم. فاستهلاك الاحتياطيات سيكون أسرع، والفشل التام سيكون أبطأ في حال التخفيض للقيمة.

الباب السابع: ديناميكية ربط العملة:

كيف تكون ديناميكية الربط؟ أي كيف نربط وكيف نحافظ على الربط؟ فعندما يقرر بنك مركزي ما، أن يثبت سعر الصرف بين العملة الوطنية والدولار مثلا، بسعر صرف 1:1، فسيقوم البنك المركزي بإعلان ذلك رسميا، فيجعل المحافظة على قيمة عملته، هو هدف السياسة النقدية، ويتعهد بالدفاع عن سعر الصرف المعلن. وقيمة العملة المربوطة – نظريا- تأتى من مقارنة القيمة المحلية لسلة سلع استهلاكية، بقيمة نفس السلة في بلد العملة التي سيربط بها. أي يقارن بين مقدرة العملة الشرائية محليا ومقارنتها بسوق العملة الأجنبية المراد ان يُثبت بها العملة المحلية. وقد سبق في تقييم العملة أن ضربنا مثلا بقيمة الريال السعودي المثبتة مع الدولار. فقلنا، كانت ٧٥٠ ريال مثلاً، تكفى مصروف عائلة لتنغطى احتياجاتها المعيشية، من مأكل ومشرب ومسكن. وبالمقابل، لو أن العائلة ذهبت لأمريكا، لاشترت نفس سلة المشتريات ب ١٠٠٠ دولار، فهذا يعني أن الدولار يعادل ٣.٧٥ ريال في القوة الشرائية.

والسيطرة على سعر الصرف ثابتا للعملة المربوطة ليس أمرا عسيرا، من الناحية الاقتصادية الفنية. أي أن الربط ليس صعبا أبدا، إنما الصعوبة الشديدة التي تحتاج إلى فن وخبرات عتيقة، هو التعويم، وخاصة إذا كانت العملة من العملات الدولية. ذلك أنه يجب على البنك المركزي، المحافظة على الثبات النسبي للقوة الشرائية للعملة، مع السيطرة على الاقتصاد الكلي للدولة. وعملات دول النفط، ليست بعملات دولية؛ للأسباب الثلاثة الآتية:

الأول: إنها مربوطة بالدولار. والعملة المربوطة لا تصبح عملة دولية إذا كانت مربوطة بأخرى؛ لأنه لا يوجد مجال كبير يذكر للتكسب أو التحوط من اختلاف وذبذبة سعر الصرف.

الثاني: إن السلع التي تنتجها دول النفط وتصدرها إلى الخارج، تباع غالبا بالدولار. ولو افترضنا -من أجل الفهم- أن بعضها يباع بالعملة المحلية، فلن تحتفظ البنوك الأجنبية ولا الشركات بها. والسبب في ذلك؛ أنها غالبا لا تستطيع أو لن تجد الفرصة أو لن تخاطر بالاستفادة من العملة خلال احتفاظها بها في إقراض ولا في إيداع وتحصيل فوائد عليه، ولا في شراء سندات قصيرة الأجل حكومية أو تجارية مقومة بالعملة المحلية.

وبما أنه مربوط بسعر ثابت فلا توجد مخاطرة اختلاف سعر الصرف. لذا؛ فالاحتفاظ بما رُبطت العملة به وهو الدولار، يعتبر بديلا استثماريا أفضل للبنوك الأجنبية. فإذا احتاجت هذه البنوك الأجنبية للعملة المحلية، استبدلت الدولار به.

الثالث: أن عملات دول النفط، لا تستخدم في سوق السلع الدولية مطلقا كعملة تبادلية تخدم بعض السلع الدولية. لذا؛ ليس لها دور في التجارة الدولية. فالعملات الدولية كالين، تُستخدم كعملة قياس تجارية تبادلية لكثير من دول شرق آسيا، كما أنه عملة البضائع اليابانية، كما أنه متذبذب. فيباع ويشترى رجاء الربح والتحوط. كما أن له ثقة في المحافل المالية الدولية. وأما الدولار فهو ليس فقط عملة دولية بل أنه عملة الاحتياط المهيمنة في العالم، وعملة الاحتياط احتكارية بالطبيعة، كما سبق ذكره.

فمن مزايا ربط العملة، سهولة إدارة السوق المالية المتعلقة به. فالمسألة سهلة نوعا ما، مقارنة بإدارة العملة المعومة. فمثلا، فما يجب على البنك المركزي -من أجل أن يحافظ على سعر الصرف-، إلا أن يتحكم في كمية عملته محليا؛ لكيلا يزيد فيحصل تضخم أو تحول الزيادة للخارج، كما يتحكم بكميته لكي لا ينقص عن حاجة السوق، فيختنق السوق. والتحكم بكمية العملة المحلية محليا، يكون:

1. عن طريق استخدام البنك المركزي للسندات المحلية لتغيير عرض النقد زيادة ونقصانا للتأثير على الفائدة، فالفائدة هي سعر النقد كما بينا سابقا.

٢. أو باستخدام إعادة تضبيط الاحتياطي الإلزامي.

٣. وأحيانا قد يكون الأمثل للتحكم هو سعر الفائدة السقفية لسوق النقد كسعر الخصم في السوق النقدية الامريكية وكالريبو في السوق النقدية السعودية.

أما التحكم بالعملة المحلية دوليا فذلك عن طريق شرائه وبيعه بالعملات الأجنبية، إذا لزم الأمر بسعر الصرف الثابت.

أي ولتسهيل الصورة، فكأن البنك المركزي للعملة المربوطة يعمل كصراف لعملته مع العملات الدولية.

# الفصل الخامس: تطور النظام النقدي

قد تأتي الخبرة عن طريق التجربة فتكون مرتفعة الكلفة، ثم تُستخرج النظرية استخراجاً من تلك التجربة. وقد تأتي عن طريق التنظير الفلسفي المحض الغير معتمد على مشاهدات واقعية، فتأتي النتائج عكسية وخيمة مدمّرة، فلابد أن يفوت على البشر معطيات لم يحسبوا حسابها. لذا فالتدرُّج مطلوب لاختبار تطبيق النظرية المحضة، وفي الاقتصاد الأمريكي أمثلة على ذلك.

الباب الأول: من الأخطاء التاريخية العظمى للبنوك المركزية

علم الاقتصاد الكلي علم حديث، لم يكتمل بعد. فالناتج المحلي الذي هو أهم مرتكز في مؤشرات الاقتصاد الكلي لم يظهر إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بطلب من الرئيس الأمريكي روزفلت .وما خرج المرض الهولندي إلا لعدم فهم الاقتصاد الكلي آنذاك .

### مبحث: المرض الهولندي

فاكتشاف الغاز الطبيعي في هولندا في القرن الماضي أدى إلى ارتفاع عملتها، مما أدى لهجر الصناعات والزراعة المحلية، للجوء الهولنديين للاستيراد بسبب رخص البضائع الأجنبية أمام قوة عملتهم .

ورغم أنني لم أجد من شرح لأسباب ارتفاع العملة الهولندية الى هذه الدرجة المدمرة، إلا أنني لم أرى له سبباً شارحاً، إلا أنه سوء تصرف من البنك المركزي الهولندي آنذاك. -ولعله كان متصاحباً مع رغبة سياسي قاصر النظر، أعجبته قوة العملة الهولندية-.

فقد كانت العملات آنذاك مربوطة بالذهب، وكان ميزان المدفوعات يشكل التغير في الاحتياطي للبنك المركزي. فأعتقد أن البنك المركزي لم يقم بعزل فائض الميزان التجاري الحاصل من تصدير الغاز عن موجودات القاعدة النقدية (مثلاً نحن اليوم نعزل فوائض النفط باستثارها لحساب المالية.

فبسبب عدم العزل ارتفعت موجودات القاعدة النقدية للعملة، مع عدم حاجة الاقتصاد الهولندي لزيادة المعروض النقدي. لذلك لم يقم البنك المركزي بإصدار نقد هولندي يقابل الزيادة في احتياطياته النقدية التي تسبب بها فائض ميزان المدفوعات. مما رفع قيمة العملة الهولندية لتساوي قيمة الموجودات المتزايدة. وبالتالي أدى ارتفاع قيمة العملة في النهاية إلى تعطل الاقتصاد الهولندي، واستغنائه عن الإنتاج المحلي بالاستيراد الأجنبي.

# مبحث: فتيل اشعال الكساد العظيم

وليس هذا الخطأ بأسوأ من خطأ الفدرالي الأمريكي، وخطأ بنك إنجلترا المركزي، واللذان تسببا بالكساد العظيم عام ١٩٢٩م. فقد كانت العملات الدولية كلها مرتبطة بالذهب، ومنها الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي. وهذا يعني تقنياً، من حيث عدم التحكم الكامل في السياسة

النقدية، أن الدول المرتبطة عملاتها بالذهب آنذاك كانت في وضع شبيه نسبياً بوضع دول اليورو اليوم، اللهم بعملات متنوعة . والذي حدث، هو أن بريطانيا كانت قد خفضت أسعار الفائدة البريطانية، لأسباب سياسية محلية. فبدأت الأموال تنتقل من بريطانيا إلى أمريكا بحثاً عن فائدة أعلى. فتدخل الملك البريطاني عند أمريكا متشفعاً لديهم لكي يخفضوا الفائدة الأمريكية لإيقاف هجرة الأموال البريطانية إلى أمريكا. فاستجاب الفدرالي للطلب البريطاني، فخفض الفائدة الأمريكية، بزيادة المعروض النقدي الأمريكي. فارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بسبب انخفاض الفوائد. فاعتقد الناس أن هناك طفرة اقتصادية، فتسابقوا للفوز بفرص الاستثار، فتزاحموا على الموارد دون وجود طفرة اقتصادية حقيقية. فارتفعت أسعار الموارد، كالعمالة والمواد والخدمات. وتوافق مع زيادة المعروض النقدي، ومدعوم بوهم النمو الاقتصادي، فانطلق التضخم من عقاله. مما جبر الفدرالي على تصحيح الخطأ بخطأ آخر. فقد عاد الفدرالي، فرفع الفائدة بسرعة لكبح التضخم. فانهار سوق الأسهم، فتبعه التشاؤم العام في السوق الأمريكية، فتوقف الاستثار وبدأت تباشير خمول اقتصادي أمريكي.

فما أن سمع البريطانيون بذلك حتى تسارعوا لسحب أموالهم من البنوك في بريطانيا. فسارعت بريطانيا بحاقة لإعلان توقفها عن صرف الذهب مقابل الجنيهات البريطانية، حماية لبنوكها، فانهارت الثقة بالنظام البنكي فانهار الاقتصاد البريطاني. وسرعان ما أدركت أمريكا عدوى الهلع. فتسابق الأمريكان على البنوك لسحب أموالهم، والتي لم يكن عند

البنوك ما يكفي من الذهب لتغطيتها، (ولم تكسر أمريكا ربط الدولار بالذهب كبريطانيا) فانهارت البنوك الأمريكية، وتحول الانكماش الاقتصادي إلى ما أصبح يُعرف بالكساد العظيم، حتى بلغت البطالة ٢٥٪، وتناقص النمو ٥٠٪. ودخلت البلاد في الكساد العظيم، ولم تخرج منه إلا بالحرب العالمية الثانية.

فالكساد العظيم كان بسبب عدم فهم النظام النقدي، إلا أنه أخرج النظريات النقدية الحالية. ففك الارتباط عن الذهب كان نظرية علمية خيالية، تم تطبيقها باستغلال الظروف خلال عقد من السنين.

الباب الثاني: تعطل الذهب بعد الحرب الأولى

ظهرت الحاجة لعلم الاقتصاد الكلي كنتيجة لتعطل التجارة الدولية خلال فترة الحربين العالميتين؛ بسبب عدم وجود عملة دولية موثوق بها. وذلك بعد أن أثبتت التجارب عبر التاريخ استحالة التزام الدول بتغطية عملاتها بالذهب المتعهدة به بقيمة عملاتها المربوطة به، خاصة عند حدوث الأزمات الاقتصادية والحروب. أضف إلى ذلك فقدان بريطانيا خاصة، وأوروبا عموما لاحتياطاتها الذهبية خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وتجمع غالب ذهب العالم في أمريكا. فما من ذهب عند الدول، ولا ثقة بالعملات، فليس هناك من وسيلة تبادل قياسية مُحددة موثوق بها؛ وبالتالي ليس هناك تجارة دولية، إذ قد تعطلت تماما. والتجارة الدولية هي من مواضيع الاقتصاد الجزئي، ولكن دخول العملة والدولية اللازمة لتكون مركبة تحمل عمليات التبادلات التجارية، وعلاقة العملة الحلية الدولية بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية العملة المولية بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية العملة المحلية العملة المولية بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية العملة المولية بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية العملة المولية بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية العملة المحلية الدولية العملة المولية بعملات الدول الأخرى المحلية، وعلاقة العملة المحلية المحلية المحلية المحلية العملة المحلية المحلية المحلية العملة المحلية العملة المحلية العملة المحلية المح

بالعملات الأخرى، وعلاقة العملة المحلية بالإنتاج المحلي وعلاقته بالإنتاج العالمي، مع تأثير الحكومة على الإنتاج المحلي من خلال التنظيمات والضرائب والإنفاق، كل هذا أخرج الحاجة لنظرة كلية جامعة شاملة تربط بين النقد والحكومة، والعرض العام والطلب العام. فالطلب العام والعرض العام كان ضمن دراسات الاقتصاد الجزئي. وسلوك الحكومة الاقتصادي كان ضمن الفلسفة السياسية، وأما النقد فقد غلب عليه الذهب. والذهب جهاد من الجمادات ويُعتبر خارجا عن السوق (أي خارج الطلب والعرض). ولذا؛ فلم يتعد الحديث فيه اقتصاديا عن حد التطبيق التعاملي المجرد. فلم تكن له فلسفة تأصيلية علمية، إلا مثاليات ضمن الفلسفة الاجتماعية والفلسفة الأخلاقية. وكذلك ما جاء حول الذهب في فلسفة أحبار الأديان ورهبانها وعلهائها.

فالتشابك والتداخل والتعقيدات بين السلوك الإنساني في السوق (والذي يمثله الاقتصاد الجزئي)، وبين فطرة البشر في تعامله مع النقد، مع تداخله في سلوكيات الحكومة، مع تشابكه في الأنظمة السياسية، مع تعقيداته مع النظام النقدي لمجتمع أو دولة معينة، مع مدى تأثر كل ما سبق وتداخله، مع المجتمعات والدول الأخرى، يجتمع ما سبق من الخليط كله ليشكل محور علم الاقتصاد الكلي. والذي خرج خديجا

<sup>1-</sup>النصوص الإسلامية جاءت فقط بالتطبيق التعاملي بالأصناف الستة، ولم تأت بفلسفته ولا فلسفة تطبيقاته التعاملية، وإنما الفقهاء القدامى هم من تظر حوله وتفلسف. فيتأملونه بما يرونه في واقعهم البسيط ويحاولون فلسفته، وأكثر النقه في الذهب مأخوذ من فلاسفة اليونان. وأما المعاصرون فأخذوا ممن سبقهم من الفقهاء، ومن الفلسفة الاشتراكية (وأصولها مزدكية).والتي دخلت عليهم من خلال ماكتبه رواد البعثات الأولى العرب في كتبهم، حين كانت الفلسفة الإشتراكية هي المهجنة على غالب الفكر العالمي العإلى، حتى أنه غلب على كثير من كبار المسئولين والاقتصاديين الأمريكان والأوربيين، فضلا عن العرب.

مشوها كعلم مستقل، قبل نصف قرن. خرج خديجا لعدم اعتباره للمدى البعيد، وخرج مشوها لعدم اعتباره النقد، فلم يكن للنقد حضور ضمن النظريات الاقتصادية، لأنه لا ينتج ولا يستهلك. فلم يدخل النقد كعامل مؤثر في الإنتاج، إلا في السبعينات. وهذا يحكي صعوبة انتزاع الفكر المتوارث. فالذهب لم يكن يدخل الفلسفة الاقتصادية للسوق مطلقا باعتباره، جادا من الجمادات لا تُنتِج ولا تُنتَج، ولا تستهلك، فاعتبر خارج مؤثرات السوق الإنتاجية. وهذا التفكير كان مقبولا في غالب الأحوال الطبيعية عبر عشرات القرون، عندما لم يكن هناك نمو هائل في الإنتاج. لذا فلم تأت حاجة تفرض دراسة النقد داخل الاقتصاد.

وإن كان علم الاقتصاد الجزئي قد استقر منذ قرون، فإن الاقتصاد الكلي لم يمر بفترة استقرار إلى اليوم. فقد تعرض علم الاقتصاد الكلي عندماكان جنينيا في أحشاء الاقتصاد الجزئي لصدمة إنتاج الآلة الهائل الذي خلق الطبقة الوسطى؛ مما تسبب في ولادته خديجا كعلم مستقل. وثم سرعان ما فُطم علم الاقتصاد الكلي في محده؛ بفشل النظام النقدي المحدود القائم على الذهب؛ مما سبب صدمة أخرى له. وتضاعفت عليه الصدمة بعد أن أصبح للنقد دور أساسي في الإنتاج والنمو؛ مما قلب الساس العلم رأسا على عقب في بداية نشأته. ثم تعرض علم الاقتصاد الكلي لصدمة التكنولوجيا والاتصالات، التي غيرت مفاهيم استقلالية النظام النقدي المحل، فدمجته ضمن منظومة نقدية عالمية واحدة عن طريق الاتصالات والتكنولوجيا.

وقفة فلسفية: انتقال السلطة النقدية من الحماد للإنسان

وفي الواقع فإن مقدرة جمابذة الاقتصاد الكلى على نقل السلطة النقدية من الجماد للإنسان، هو الذي فجر طاقات علم الاقتصاد الكلي، كما أنه هو الذي أطلق المجتمعات الإنسانية في طريق النمو والتطور الهائل في نصف القرن الأخير. كما أنه هو الذي خفف من فترات الانحسار الاقتصادي، وقلل من تكرارها ومنع الانهيارات الاقتصادية التي كانت متكررة، وآخرها الكساد العظيم في بداية القرن التاسع عشر. فقد كان النظام النقدي القائم على الذهب، كنظام الأمطار والعواصف، لا يد للإنسان فيه. فقد ينقطع المطر؛ فيموت الزرع والبهائم. وقد تأتي العواصف ويزيد المطر؛ فيهلك الخلق والرزق. وقد تعايشت المجتمعات مع الذهب كما تعايش العالم ويتعايش اليوم مع تغيرات الطقس. ولو تمكن الإنسان من التحكم في الطقس، لاختلفت حياته ولتوسعت إمكانياته بما لا يخطر على بال امرئ اليوم. ولكن الله لم يأذن له بذلك بعد، كما أذن لعباده قبل عقود معدودة، بالتحكم بالسُّلطة النقدية. فأوجد سبحانه الأسباب، بأن أوجد الآلة وسبب الحروب العظمي، التي دفعت العقول إلى معرفة الكيفية التي تنتزع بها السلطة النقدية من الجماد الذي لا يعقل. وليتحكم بها الإنسان بعد أن أصبح الذهب ظالما للبشرية متعسفا. فقد عمل الذهب-والذهب من خلق الله- على خنق الاقتصاد، ومنع التطور والعلوم التي لم يكن الله قد أذن بها بعد. فقد منع الذهب الطفرات العلمية الاقتصادية الكلية. فما أن يكشف الله سبحانه لعباده سرا من اسرار الكون، وتتحرك الهمم الإعمارية

لاستثار معرفة هذا السر، وتبدأ في وضع أول لبنة في سلم التطور، إلا ويختفي الذهب من الاقتصاد. وذلك لمحدوديته التي تُعجزه عن تغطية السيولة الاستثارية التوسعية الكافية. فيرتد الاقتصاد إلى موضعه بل إلى موضع أسوأ. وثم يظل مراوحا ينتظر عودة سيولة الذهب، التي قد تتأخر بسبب احتكار ملاكه الذين خبؤه، عندما رأوا حاجة الناس إليه ليُربوا به أضعافا مضاعفة، حتى إذا ما ضاعت الفرصة التطورية بعد القضاء على كل عقل مُبدع بإحباطه وعلى كل مُنتج بإفلاسه. وكله بسبب ندرة الذهب لينتهي المنتجون والمبدعون بين سجين وشحاذ. حينها تذهب الحاجة للذهب، فيظهره محتكروه المرابون فيعرضوه للإقراض رخيصا، ليخلقوا التضخم! فما عاد هناك طلب يحتاج الذهب، بعد ذهاب الفرصة وانهيار الاقتصاد.

وهكذا يظل الاقتصاد والنمو والتطور مرواحا في مكانه، وقد شُد وثاقه إلى الحفرة بسلسلة الذهب. وهكذا استمر الذهب في معاندة التقدم، حتى سبب الله الحروب العظمى المدعومة باختراع الآلة، إلى ثورة الإنسان على الذهب، وخلعه عن عرش النظام النقدي. وأورث الله ملك السلطة النقدية للبنوك المركزية عن طريق نظام نقدي رقمي، قائم على تسجيل ومسح لأرقام في دفتر محاسبي مُجرد عن أي قيمة. وخلق الله آلية نجاح هذا النظام في صورة محكمة كونية، لا يُخطئ فيها القاضي مطلقا، ولا يستغفل فيها مدع عام، ولا يفوت شرطتها شيء، هذه المحكمة هي السوق النقدية المحلية والعالمية.

فإن صدق البنك المركزي، فسجل وفق قيمة ما يملك المجتمع الاقتصادي ولم يُطفف، نجحت العملة النقدية. وإن غش البنك المركزي وزور، فسجل ما لا يُنتج المجتمع، فشلت العملة النقدية، وحكمت عليها المحكمة – أي سوق العملات - بالطرد وزوال قيمتها أو نقصانها.

باب خروج الذهب والفضة من عالم العملات

الذهب دموع الشمس والفضة دموع القمر. أو هكذا كان يُعتقد عند بعض شعوب قد خلت. ومرت دهور تخلى الناس خلالها تدريجيا عن الفضة فلم تعد دموعا للقمر. فالذهب أشد غَرقا في خصال الثمنية من الفضة، فهو أكثر تحملا وأندر وجودا. والثمن الدولي يكون محتكرا بالطبيعة. فلذا؛ شيئا فشيئا، هجرت البنوك المركزية الفضة، حتى خرجت من عالم الثمن العالمي. إذ تناقصت قيمة الفضة الشرائية، والتي كانت الأونصة منها في عام ٤٧٧ م تقارب ٨٠٠ دولار (بأسعار عام ١٩٩٨)، حتى وصلت إلى خمسة دولارات عام ١٩٩٨م. أما الشمس فما زالت دموعها إلى عهد قريب، تحتفظ بقيمتها السوقية. وعموما، فالذهب سيلحق الفضة فيخرج من الساحة الدولية المالية خلال قرن، كما احتاجت الفضة لقرن حتى تخرج من عقول الناس. وحتى يتخلى الناس عن ظن عودته كمرجع ثابت لقياس القيمة ،كما تخلوا عن الفضة وعن النحاس قبل الفضة. فسيُنسى الذهب، كما نُسيت الفضة من قبل، حتى أنك اليوم لا تسمع ذكر الفضة كشاهد في

المحاجات الفقهية ولا الكهنوتية النصرانية، وكأن الفضة ليست من النقدين في حديث الأصناف!

والذهب والفضة لهما تقريبا الصفات والخصائص نفسها، إلا أن الذهب أنفس وأصبر وأندر. فأزاح الذهب الفضة، محتلا بذلك عرش عملة الاحتياط الدولية، وقوانين السوق لا تسمح بوجود منافس للمحتكر بالطبيعة، ومن خصائص عملة الاحتياط أنها احتكارية بالطبيعة.

ولم يزل الذهب محافظا على العرش، حتى ظهر منافس من نوع جديد لا يشابهه صفة ولا خِلقة ولا ثباتا. فمنذ عام ١٩٤٤م، والدولار يفرض نفسه دوليا كعملة الاحتياط الدولية، وثم من عام ١٩٧٣ فرض الدولار نفسه كعملة احتياط دون أن يكون الدولار تابعا لشيء مادي له قيمة، فصار عملة مستقلة بذاته، غطاؤه انتاج اقتصاده من سلع وخدمات.

باب عدم صلاحية الذهب كعملة احتياط دولية

ظهور عملة ورقية مستقلة بقيمتها الذاتية يمكن زيادة كمياتها أو إنقاصها بسهولة، هي ضرورة فرضتها الطفرات الإنتاجية الهائلة التي بنت النمو الاقتصادي العالمي الحديث. فالذهب لم يعد صالحا لأن يكون عملة الاحتياط الدولية. فتزايد كميات الذهب بالتنقيب تدريجية، وأقل كثيرا من تدرج الآلة في مقدرتها على زيادة الإنتاج الذي فجرت مكامنها التكنولوجيا الحديثة. وباستثناء الحلي وبعض الاستخدامات، فالذهب كالدولار مجرد اسمين، لا وظيفة لهما إلا كونهما مرجعا لقياس قيم فالذهب كالدولار مجرد اسمين، لا وظيفة لهما إلا كونهما مرجعا لقياس قيم

السلع والخدمات. فإذا كان إنتاج السلع يزداد بوتيرة أعلى من مقياس القيم (العملة) انخفضت الأسعار، وطرد ذلك عكسيا منضبط.

وانخفاض الأسعار قيد على الإنتاج.

والاقتصاد الحديث لم يقم إلا على طفرات إنتاجية متتابعة، كالطفرة الصناعية في الستينيات، وطفرة الاتصالات في الثانينيات، والثورة الرقمية في التسعينيات. وماكان لهذه الطفرات أن تكون لو

كان الذهب قيدا عليها. فمحدودية الذهب لا تسمح بالفقاعات السعرية. فإذا حصلت فسرعان ما يعمل على تفجيرها، مخلفا وراءه دمارا عظيما، كما حدث في الكساد العظيم في الثلاثينيات.

وفي عام ٢٠٠٨ وما بعده، عشنا تطبيقا عمليا آخر لهذه النظرية. فلو أننا في عصر الذهب لما استطاع العالم الخروج من هذه الأزمة بهذه السهولة. وقد يُجادل مجادل فيقول: ولو كنا في عصر الذهب لماكان لهذه الأزمة أن تكون بهذا الحجم والشكل! ويُرد على ذلك بأنه لو كنا في عصر الذهب لما استطعنا أن نصل أصلا إلى هذا المستوى من النمو الاقتصادي؛ لأن قيد الذهب سيمنع من الطفرات الإنتاجية كما منع من الطفرات الإنتاجية كما منع من الطفرات السعرية.

مبحث: تذبذب أسعار الذهب

والتذبذب الكبير لأسعار الذهب الاسمية هو أمر حادث حدث بعد أن أزاحه الدولار عن عرش عملة الاحتياط في عام ١٩٧٣م. فالطلب العالمي على الذهب ليس من أجل استخدام ذات الذهب بل

لاستخدام ثمنيته. فاستخدامات الذهب الانتاجية قليلة جدا بالنسبة لكمياته المتوافرة.

وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تؤثر في تذبذب أسعار الذهب: اثنان منها أصلية، وهما كمية الدولار والحالة السياسية. أما الثالث فهو عامل متطفل يعمل من خلال العاملين الأصليين، وهو عامل المضاربة. العامل الأول (كمية الدولار): فكمية الذهب محدودة وكمية الدولار غير محدودة، والذي يحدد العلاقة بينها هو السعر. فإذا زادت كمية الدولارات زاد السعر الاسمي للذهب وبالعكس. والعملات الأخرى تعادل بالدولار لقياس قوتها الشرائية بالذهب.

العامل الثاني (السياسة): فقد لا يكون ثمة تغير كبير في كمية الدولارات، ومع ذلك ترتفع أسعار الذهب ارتفاعا عظيا! وهذا لا يكون إلا عند توافر معطيات حالة سياسية معينة، كها حدث عام ١٩٨٠م، حيث تعدت أسعار الذهب آنذاك ٥٥٠ دولارا للأونصة أي قريبا من ١٨٥٠ دولارا بأسعار ٢٠٠٧م. ففي ذلك العام ١٩٨٠م توافقت أزمة رهائن السفارة الأمريكية في إيران مع الحرب الباردة، وكان العالم حديث عهد بنقض معاهدة برتن وود وانفصال الدولار عن الذهب.

فكان شبح الحرب العالمية، وإرهاصات العودة إلى نظام الذهب، فرصة استغلها المضاربون، فاجتمعت هذه الأسباب فأدت إلى ارتفاع أسعار الذهب آنذاك إلى مستوى ١٨٥٠ دولارا بأسعار ٢٠٠٧م.

مبحث: أثر الصناعة في إخراج الذهب وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار

المقارنة التاريخية للأسعار باستخدام الذهب، ليست دقيقة على الإطلاق. فأعيرة الذهب متفاوتة، ونقاء السك وصفائه كذلك، فضلا عن عوامل العرض والطلب على الذهب المتغيرة.

ولكن بالمتوسط العريض نستطيع رسم صورة تقريبية لقاعدة منطقية البناء، عريضة التطبيق. فلذا نستطيع أن نقول إن سعر الغنم والإبل اليوم يقارب سعرها أيام عصر النبوة. فمن تتبع الأحاديث النبوية سيجد أن الشاة أيام النبوة كانت بدينارين ذهبيين، والدينار (٢٠٠٤ غرام). وكان متوسط سعر البعير أوقية ذهب (أونصة، ٢٨٠٣غرام). ولكن الأمر لا ينضبط لو أردنا تطبيق هذه القاعدة على جميع السلع. فعلى سبيل التمثيل، لو أردنا أن نقارن بين أسعار الدجاج قديما، وسعره اليوم باستخدام الذهب لوجدنا أن أسعاره قد انخفضت انخفاضا شديدا. وسبب ذلك هو دخول الآلة والتكنولوجيا في صناعة الدجاج، ما ضاعف إنتاجه أضعافا كثيرة، فأرخصه لانخفاض كلفة إنتاجه وغزارتها.

وللتأكد من الشاهد السابق، فسنجري الدليل في القرن الماضي وباستخدام الدولار الذهبي، دقيقة نوعا ما، وليست كالدنانير القديمة. ذلك كون الدولار آنذاك، كان مرتبطا بقيمة ثابتة يدافع عنها الاحتياطي الفدرالي، فهذا عزلٌ لتقلبات أسعار سوق الذهب عن ثمنية الدولار.

فأسعار درزن البيض في أمريكا عام ١٩٢٠م كانت ٦٠ سنتا. وقيمة غرام الذهب ٧٠ سنتا آنذاك. أي أن قيمة درزن البيض بغرام ذهب تقريبا. وأما أسعاره اليوم فهي في المتوسط ١٥٠ سنتا وقيمة غرام الذهب اليوم نحو ٥٠٠٠ سنت. وهذا يعني، أن سعر البيض عام ١٩٢٠ أكثر من سعر البيض اليوم بـ ٣٠ ضعفًا بمقياس الذهب. بينما أسعار لحم البقر عندهم لم تتغير منذ عام ١٩٢٠ إذا قيست بالذهب، تماما كأسعار الغنم والإبل، لم تتغير منذ عصر النبوة بمقياس الذهب. ولهذا يستخدم الاقتصاديون سلة من مجموعة سلع، من أجل قياس مستوى التضخم، ويجددون محتوياتها بتجدد احتياجات الناس عبر السنين.

هذا الارتفاع الكبير لقيم بعض السلع على حساب قيم سلع الأخرى، لم يبدأ إلا منذ أوائل القرن الماضي، وما ذاك إلا بسبب تأثير الآلة والتكنولوجيا ضاعفت من إنتاج البيض أضعافًا عديدة ولكنها عجزت أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للبقر والغنم، فانخفض سعر البيض بينما ثبت سعر الغنم والبقر بالنسبة للذهب. وقس على هذا السلع كلها في إمكانية أثر الآلة والتكنولوجيا على زيادة إنتاجها.

والقوة الإنتاجية العالية للصناعة هي التي جعلت الربط بالذهب مستحيلا ومدمرا للنمو الاقتصادي العالمي. فماكان العالم ليستثمر في الآلة والتكنولوجيا لوكان الذهب هو عملة التبادل، لأن الذهب محدود وكمية الإنتاج بشكل عام للسلع تعاظمت أعظم بكثير من زيادة كميات الذهب مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، التي تؤثر التكنولوجيا والآلة في إنتاجها، مما سيقضي على الاستثار. فالمستثمر لا يستثمر إذا كان يرى أن قيمة استثاره تتضاءل مع الزمن. وبهذا أخرجت الصناعة السوق الذهب من النظام المالي، وحل محله نظامًا يطبع النقد بكميات متزايدة لتقابل زيادة الإنتاج، وكذلك تدفع بعملية الابتكار والاختزاع لإيجاد سلع جديدة لا يزاحمها في أسعارها قلة السيولة النقدية التي كانت متوافرة بشح للسلع القديمة.

## الفصل السادس: مسائل وتطبيقات في الاقتصاد النقدي الدولي

التطبيق الأول: في ربط الريال السعودي بالنفط

نظام التعويم للعملات متعلقٌ باقتصاديات الدول المنتجة. فقيمة العملة دوليا هو ما تمثله من منتجات اقتصادها. أي أن التعويم للعملة هو ربطها بالسلع التي ينتجها اقتصادها. إذن فحقيقة بيع النفط بالريال هو مجرد ربط الريال بالنفط؛ لأن الاقتصاد السعودي لا ينتج إلا النفط وبالربط بالنفط، سوف تزداد قيمة الريال بارتفاع أسعار النفط لارتفاع الطلب على الريال عالميا، وستنقص قيمة الريال بانخفاض أسعار النفط لانخفاض الطلب على الريال عالميا.

والربط بالنفط هو حل نظري، لا تطبيقي للسياسة المالية للدول التي يعتمد اقتصادها على النفط ويدور حول الإنفاق الحكومي أي كحالة الاقتصاد السعودي. فنظريا، لن يعود الإنفاق المحلي-كالرواتب مثلاعبئا على الدولة حين انخفاض النفط. ولن تضطر الدولة لتخفيض الإنفاق أو فرض الضرائب. فدخل الدولة من النفط والإنفاق مرتبط بعدد براميل النفط لا قيمتها.

ولنتخيل المسألة، فكأن الدولة تنفق الرواتب مثلا ببراميل نفطية. فسيكون راتب أحدنا عشرة براميل نفط مثلا، فلا يضر الدولة والحالة هذه- انخفاض سعر النفط. فالراتب لن ينقص وسيستمر عشرة براميل نفطية، فالمعتمد هو العدد لا القيمة. كما أنه لو انخفض الدولار أو ارتفع، فالراتب مثلا يستمر ثابتا. فلو كنا ننتج ما نحتاج ونمنع تصديره

فرَضا، فلن يؤثر انخفاض النفط على المشاريع الداخلية. -وهذا كله تنظيري جدلي، ولكن لا يُتخيل حدوثه في الواقع المنظور. فتطبيقيا، فالنفط سلعة دولية لا سيطرة لدول النفط على أسعارها، وهي سلعة متذبذبة القيمة؛ مما يجعلها غير صالحة كمقياس قيم السلع الأخرى، وهذا هو الواقع القائم. وباعتبار الواقع القائم، فالنفط سلعة متذبذبة القيمة مما يجعلها غير صالحة كمقياس قيم السلع الأخرى2. فربط الريال بالنفط سيجعل إيجار المنزل مثلا اليوم ألف ريال، وبعد شهر تكون قيمة الألف ريال تساوي ألفين في حال ارتفاع سعر النفط، والعكس صحيح. وبهذا يفسد البيع والشراء، وتُفقد الثقة بقيمة الريال. وبالتالي يصبح الريال مجرد موضع مقامرات فقط، لا عملة تبادل. فتذبذب السعر يجعل المسعر موضعا للمراهنات، فلا يعود ثمنا. وقد يقال إنه يمكن التحكم بسعر العملة أو تذبذبها عن طريق تدخل البنك المركزي، بما يُطلق عليه مصطلح التعويم القذر، والذي تقوم به كثير من البنوك المركزية، ومنها اليابان في حالة ارتفاع قيمة الين لتخفيض قيمته امام العملات الأخرى. ولكن هذا أولا: يُضيع الغاية من ربط العملة بالنفط! وثانيا: إن ربط الريال سيصبح ربطا بقرارات البنك المركزي، لا بالنفط ولا بالدولار. فإن لم يتلاعب البنك المركزي بالربط، فسينتج عن تذبذب سعر النفط تذبذبات هائلة في قيمة

<sup>1 ..</sup> لا الواقع الذي يجب أن يكون.

<sup>2</sup> ولو يَأخذُ كَبار منتجي النفط دورهم في قيادة السوق لاستطاعوا تخفيف الذبذبة وبالتالي فتح أبواب كثيرة جديدة على الاقتصاد الدولي.

الريال؛ تبعا لتذبذب أسعار النفط. إذن ففي كلا الحالين ستسقط مصداقية الريال، فلا يقبله أحد في الداخل فضلا عن الخارج. وتذبذب أسعار النفط واسعة والشبه مستمرة بالإضافة لحجم قيمة النفط المتداول ضخم جدا، يجعل من الصعب لبنك مركزي -من بنوك الدول النفطية- أن يلحق بهذه التذبذبات، ومن ثم التدخل، وحصول تأثير التدخل في سوق العملات. وهذا مما يجعل ربط أي عملة بالنفط مستحيلا. وبالتالي فبيع النفط بالريال امر مستحيل تقنيا لان بيع النفط بالريال حقيقته تعويم الريال بربطه بالنفط.

وحتى لو افترضنا جدليا ان سعر النفط أصبح ثابتا فلن يبرر بيع النفط بالريال. وذلك لأن بيع النفط بالريال لن يكون إلا مجرد بيع للنفط بالدولار، مع زيادة عملية صرف إضافية فقط، فهو مجرد زيادة كلفة محضة. والسبب هو كون الاقتصاد السعودي، يستورد غالب احتياجاته من الخارج، حتى احتياجات صناعاته المحلية، فهو يحتاج للدولار لشراء السلعة أو لشراء العملة الأجنبية التي تباع بها السلعة.

التطبيق الثاني: في المضاربات على الريال السعودي

إن ما يفعله المضاربون في أسواق العملات من مضاربة على الريال وبيعه رخيصا في العقود الأجلة، إنما هو مجرد مقامرات من مقامرين لا يمكن أن تؤثر على سوقنا النقدية المحلية. ولعل عدم نشر اسعار الفائدة على الريال مُفصلة في أوقاتها، سبب عدم استدعاء جلب انتباه من لا شغل له بها.

فالمقامرات على الريال السعودي في أسواق العملات، هي تماما كأن يراهن شخص في الرياض على سباق جياد في لندن. فمراهنة من في الرياض على سبق حصان في لندن لن تؤثر على الحصان فترهقه او تتعبه. ولن يدري الحصان ولا مالكه بالمقامرة.

فأسعار الفائدة المستقبلية هي تنبؤات تعتمد على عوامل عدة، في عمومها يجب ان لا تبتعد عن الفائدة الأمريكية، لربط فائدة الريال بها، ولكن هذا بافتراض عدم تخفيض قيمة الريال. وتخفيض قيمة الريال، لا يُتخيل وقوعه، لا منطقيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا تاريخيا، إلا في حالة عجز الاحتياطيات الاجنبية عن تغطية الريال الخارج من السعودية. وبالنسبة لبلادنا، فهذا لا يمكن حدوثه الا بمشتريات حكومية ضخمة من الخارج او بضخ ريالات في المجتمع فتذهب للخارج عن طريق الحوالات والاستيراد، أو بفقدان الثقة المحلية بالريال مما يؤدي إلى هجران الريال وتخلص الناس منه باستبداله بعملات أجنبية، وتحويل الاموال للخارج.

فما حدث من هجوم على العملة المرتبطة بالمارك ,كبريطانيا وفرنسا عام ١٩٩٧ وغيرها، لا يمكن أن يحدث إلا باقتراض للعملة المحلية ثم تحويلها للدولار. هذا هو هجوم المضاربين الذي يكسر العملة ويستنزف الاحتياطيات.

فجورج سوارس1 مثلا عندما راهن على انكسار ربط الجنيه البريطاني

بالمارك الألماني عام ١٩٩٢م، في عملية بيع على المكشوف، قام باقتراض مليارات الجنيهات البريطانية من سوق بريطانيا النقدية، ثم باعها بالمارك ثم بعد انكسار الجنيه البريطاني، عاد وقام بشرائه وسداد دينه.

ووقوع اقراض بتحويل عملة للخارج على مستوى ضخم، سيكون امرا ملحوظا، ويمكن التعامل معه. فالاقتصاد السعودي ليس معتمدا على الاستثار الخارجي. فلهذا، فما يفعله المقامرون في انحاء الأرض، يجب ألا يؤثر على الفائدة المحلية في السوق النقدية السعودية، ومن يكون سوقها النقدية واقتصادها كسوق واقتصاد السعودية.

التطبيق الثالث: علاقة الاحتياطيات الأجنبية بالعملة المربوطة مع انهيار نظام الربط بالدولار، زال دور الاحتياطيات الأجنبية. وأصبحت السوق المحلية أو السوق الدولية هي من يحدد قوة العملات الشرائية، وعلى هذا مشت الكتب الاكاديمية، وعلى هذا استقر فهم غالب اهل صناعة الاقتصاد. وبهذا ضاعت علوم نظام ربط العملة، فما عاد لها ذكر في بحث او كتاب او تعليق اعلامي صحيح.

ونظام الربط بعملة دولية هو أمر ما زال إجباريا بالطبيعة للدولة التي لا تصدر سلعا غير متجانسة، كدول النفط. فهو ربط اقتصادي لا خيار للدولة فيه. فهذه دول ليس لعملاتها قيمة في السوق الدولية؛ لانعدام الطلب عليها لعدم وجود سلع محلية غير متجانسة. ومادام هناك ربط جبري للعملة المحلية بغيرها، فإن هذا يتبعه جبر اقتصادي حتمي لوجود الاحتياطيات الأجنبية، لحاجة هذه الدول لشراء السلع العالمية،

ولقيام البنك المركزي بدور الصراف للعملات الأجنبية من خلال احتياطياته الأجنبية.

والبنك المركزي هو بنك الحكومة وبنك البنوك. وله دوران أساسيان: الأول: دور تنظيم السوق النقدية المحلية، أي مراقبة العرض النقدي والمحافظة على توازن السيولة مع الإنتاج الحقيقي. وهذا دور علاقته غير مباشرة بالاحتياطيات الأجنبية.

والدور الثاني -يظهر بقوة في نظام ربط العملة-: وهو تمثيل دور صراف العملات لعملته، وخزينته هي: الاحتياطيات الأجنبية. أما زبائنه فهم الدولة والبنوك، وبعض الاستثارات الضخمة. فالدولة والبنوك أو عملاؤها يأتون بالنقد الأجنبي؛ لاستخدام قيمته في السوق المحلية، فهم يحتاجون لصرفه بالعملة المحلية. فهنا يقوم البنك المركزي بأخذ النقد الأجنبي، ووضعه في الاحتياطيات الأجنبية، ويفتح حسابا بما يقابلها بالعملة المحلية. فمثلا وزارة المالية السعودية تحتاج لريالات سعودية؛ لتنفقها محليا، فتأتى بما يقابلها بدولارات من عوائد النفط فتودعها عند مؤسسة النقد، مقابل فتح حساب لها بالريال. فما تأخذه مؤسسة النقد من المالية يصبح في مركزها المالي موجودات أجنبية. بينما يصبح حساب وزارة المالية مطلوبات عليها بالريال في مركزها المالي. مثل ما يودع أحدنا نقودا في البنك، فيفتح البنك حسابا له، ويصبح المبلغ المودع من مطلوبات البنك. ويصبح الكاش من موجوداتها. ولكن هناك فارقان كبيران:

الفرق الأول: أن الموجودات في مركز البنك المركزي المالي بالعملة أجنبية، بينا مطلوباتها بالريال. وأما في البنوك فكلاهما بالريال. والفرق الثاني: أنك عندما تسحب إيداعك من البنك، فإن البنك يعطيك من موجوداته. بينا عندما تسحب الدولة مبلغا من حسابها المودع عند البنك المركزي، فإن البنك المركزي يصدر لها ريالات من "لا شيء" من مقسقط من مطلوبات البنك المركزي، ويُسقط البنك المركزي قيمتها التي تقابلها من الدولار من كشوفاته. (وهذه الدولارات تُسقط محاسبيا فقط، اما عمليا، فهي ستصرف مقابل الريالات التي سعبتها وزارة المالية وانفقتها في المجتمع الاقتصادي الذي سيقوم بدوره بصرفها على ما يحتاجه من سلع وخدمات، والتي هي سلع وخدمات المناص احنبية، سواء اكانت بطريق مباشر ام بعد المرور على عدة اشخاص قبلها خروجها للخارج)

فعندما تنفق الدولة الريالات على الرواتب والمشاريع ونحوها، تتسرب هذه الريالات للخارج عن طريق الحوالات والاستيراد وغيرها، فهنا يستبدلها البنك المركزي من موجوداته الأجنبية، التي جاءتها من فتح حساب الدولة. وكذلك هو الحال في البنوك وفي بند "أخرى ". إذن فغالب التحويلات العالية والشخصية وغيرها، هي ريالات الدولة التي أنفقتها محليا مقابل دولاراتها، التي صارت في موجودات البنك المركزي، أي احتياطاته.

فالدولة لا تُخرج الريال التي أودعت دولارات مقابله في احتياطيات المركزي، بل من اكتسب الريال من مقاول وموظف هو من

يخرج الريال للخارج. وخروج الريال يكون عبر البنوك غالبا. وإصدار الريال الجديد ليدخل السوق السعودية، يكون عبر المركز المالي لمؤسسة النقد. فموجودات مركز "ساما" المالي هي تقريبا أصول "ساما" الاحتياطية الأجنبية.

وحتمية ربط الريال بعملة أخرى قادم من كون الاقتصاد السعودي لا يقوم بذاته إنما بشيء خارج عنه. فالنفط نتاج الأرض ليس للإنسان دور عقلي ولا جسدي في إنتاجه.

وكما بينا سابقا في بداية الكتاب، فإن اعتماد اقتصاد مجتمع ما على شيء خارج عنه، يفقد المجتمع استقلاليته الاقتصادية. ولهذا؛ تحتم على الاقتصاد السعودي ربط عملته بغيرها، فهو يتبعها. فلا ينضبط أن تصبح العملة مستقلة قائمة بذاتها، بينما اقتصادها تابع لغيره. وهنا تظهر خطورة تجميد الاحتياطيات في أصول يصعب تسييلها. فتى هُددت الاحتياطيات بأزمة مالية فتعلقت، فلا هي سيولة تسيل، ولا هي هيبة تردع، كحال الصناديق السيادية في الأزمة المنصرمة. فهي ولو بافتراض أنها تضاعفت، فهي عالقة في أصول لا تباع ولا تشترى. وحينها سيهاجم الشِّرار والمسترزقة الريال ويكسرونه، أو سيجبرون السلطة النقدية على فرض حظر على التحويلات، وهذا له ثمن غالي جدا وطويل الأمد (لفقدان الثقة المستقبلية) لكنه اهون من كسر الريال.

التطبيق الرابع: البيت كوين ... الذهب الرقمي

في عام ٢٠١٠م، بيعت في فلوريدا شريحة بتيزا بمبلغ عشرة ملايين دولار. فقد عرض المشتري على صاحب المطعم ١٠ آلاف وحدة من العملة الحاسوبية البيت كوين بدلا من الدولارات. وكانت البيت كوين آنذاك في ربيعها الأول. فكانت قيمتها نحو عُشر سنت واحد. فقبل صاحب المطعم، ففتح محفظة للبيتكوين، فحول المشتري له في محفظته عشرة آلاف بيتكوين، قيمة للبيتزا. وفي العام الماضي (١٤ ٢٠١م)، أصبح صاحب المطعم من أغنياء فلوريدا. فقد وصل سعر البيت كوين الواحد إلى ألف دولار، وهي اليوم، زمن كتابة هذا الكتاب. ويصعب على الكثير فهم فكرة هذه العملة وطريقة عملها، رغم بساطتها. وهذا بسبب الخلط بين فهم عملية الحصول عليها بالتنقيب عنها، وبين التعامل بها كعملة أو فهم عملية الحصول عليها بشرائها. فعملية التنقيب عن البيت كوين (أي إصدارها)، هي الأمر الصعب فعله، وأما فهم طريقته فلا تخفى على أحد. والتنقيب (إصدار) عملة البيت كوين، ليس من متطلبات التعامل بها، ولا حتى يلزم أحد فهم فكرته. فالتعامل بالبيت كوين تماما كالتعامل ببطاقات الإئتمان، وبالتحويلات بين حساب بنكي وآخر. كما أن الحصول عليها، كالحصول على الدولار واليورو، هو مجرد عملية صرف بين العملات. فتشتري البيت كوين مقابل الدولار، أو تبيعها مقابل دولار أو يورو، كما تفعل عند الصراف، ولكن عن طريق الإنترنت.

وعملية التجارة بالبيت كوين والمضاربة بها أسهل من عمليات تداول العملات. وأما التنقيب عنها (إصدارها) فهو أمر صعب القيام به، فضلا عن فهم فكرته الرياضية، إنما السهل فهم مفهومها العام التي قامت عليه. وليس بلازم فهم قواعدها الرياضيية ولا معرفة كيفية التنقيب، من أجل أن يصبح الشخص قادرا على التعامل بها، تماما كها أن مفهوم إصدار النقود وآلية البنوك المركزية، يصعب فهمها على كثير من الناس، والأشد صعوبة القيام بها، ومع ذلك يتعامل الصغير والكبير بالنقود.

## المبحث الأول: فما هي البيت كوين؟

البيت كوين عملة حاسوبية، محلها الكمبيوتر، والإنترنت فضاؤها. وهي نتاج خيال علمي يُنسب لرجل أمريكي من أصل ياباني (ولا تثبت النسبة). قام الرجل فرسم مفهوم الذهب، ومناجمه ومُلاكه في مخيلته ثم قام فاستنسخ من مخيلته نسخة إلكترونية؛ فجعلها برنامجا حاسوبيا. ففهوم البيت كوين هو نفس مفهوم الذهب تماما، اللهم أن قالب الذهب معدني، وقالب البيت كوين رقمي. وما عدا ذلك فكلاهما سواء في مفهوم ديناميكيته، إلا أن البيت كوين عملة يتعامل بها الناس، وأما الذهب فمجرد سلعة لا يتعامل به كعملة أحد اليوم.

البيت كوين كقيمة ونظام وديناميكية، يعتبر ذهبا رقميا. فالذهب نادر ومحدود الكمية، ويختبئ في مناجمه بصورته الخام. يحتاج إخراجه إلى بحث وتنقيب، ثم هو مِلك لمن أخرجه إن لم يتعرض للسرقة والنهب. والسوق بعد ذلك تحكم كمية الذهب وتحدد قيمته، لا الحكومات ولا

البنوك المركزية. والسوق نظام كوني يدور في فلكه جمع كبير من البائعين والمشترين، لا يربطهم إلا رابط نظام السوق. إذن فالمتعاملون في السوق، بشكل جماعي، هم من يضع قرار السلعة (الذهب هنا). والمتعاملون في السوق، وإن كانوا هم من يضع هذا القرار، إلا أنهم مسيرون بنظام السوق وليسوا مخيرين، فلا وجود لإرادة فردية لأحد على الذهب.

وعلى نفس مفهوم الذهب وديناميكية سوقه، ابتُكرت عملة البيت كوين. فبتكر البيت كوين، صمم برنامجه على شكل منجم يُخبئ داخله 21 مليون وحدة من البيت كوين. وجعل موقع هذا المنجم هو الشبكة الإلكترونية. فكل من يملك وسيلة للإنترنت يستطيع الذهاب لموقع المنجم، ثم يحاول التنجيم والتنقيب عن البيت كوين المختبئة فيه، إذا كان قادرا. كما صنع برنامجا بنكيا؛ ليقوم بتسيير التعاملات بالبيت كوين والتدوال بها.

والبحث والتنقيب عن البيت كوين، لا يكون بمسحاة ومعول كحال التنقيب عن الذهب، بل بحل معادلات رياضية تعتمد على الطريقة الحسابية للمنجمين الباحثين عن العملة، الذين أتوا من أصقاع الأرض بحثا عن الثراء، كالمهاجرين لكاليفورنيا للبحث عن الذهب قديما. فالتنجيم عن البيت كوين إذن لعبة منطقية، كالشطرنج مثلا، يقود توجماتِ تكتيكاته وعمقها، فكر اللاعيبن فيه. فكل حركة تقود الأخرى. وعليه؛ فكل لعبة تختلف عن الأخرى، وإن كانت القوانين ثابتة.

والتكتيكات بحر لا ساحل لها، سفينته الذكاء. فكلما زاد عدد المشاركين زاد التحدي العقلي.

ومنذ تدشين البيت كوين عام ٢٠٠٩م وحتى الآن (٢٠١٥م)، تم العثور واستخراج ١١ مليون وحدة من البيت كوين. وبقي ١٠ ملايين وحدة فقط. فكما أن كميات الذهب في العالم محدودة، إذ التنجيم عن الذهب يزداد صعوبة كلما زادت اكتشافاته، فكذلك هي عملة البيت كوين الرقمية. فالبرنامج مبرمج على ازدياد صعوبة المعادلات الرياضية كلما تناقص مخزون البيت كوين. كما أن كثرة الاستخراج ستجلب باحثين أكثر؛ فيرتفع مستوى ذكاء التكتيكات، فيزداد الأمر صعوبة. وبعد ذلك، فالذي يستخرج العملة يبيعها في السوق بسعر صرفها إن شاء، أو يشتري بها ممن يقبلها كعوض نقدي؛ فتصبح البيت كوين في أيدي الناس يتعاملون بها، ويضاربون فيها من خلال البرنامج البنكي الخصص لها.

المبحث الثاني: مصدر قيمة عملة البيت كوين وطريقة تداولها العملات اليوم ليست وعودا ولا تعهدات من الدول المصدرة لها. وإنما تستمد العملات قيمتها من مصداقية الدولة التي تدفعها وتجبرها للمحافظة على هيبة عملتها وقيمتها الشرائية . والذهب كذلك لا يعتبر وعدا ولا تعهدا من أحد مطلقا، إلا أنه بخلاف العملة، فإن الذهب لا يمثل ولا يمثله شخص ولا حكومة، وإنما يمثل نفسه. ويستمد الذهب قيمته من إيمان الناس بأن له قيمة، خارجة عن قيمة استخدامه لذاته، كعدن . وكمثل قيمة الذهب الاعتبارية، فإن قيمة البيت كوين اعتبارية،

كذلك. فمصدر قيمة العملة الرقمية العالمية البيت كوين، هو أن أهلها من المتعاملين بها، أمنوا بأن لها قيمة فأصبح لها قيمة. وعموما، فالعملات أي الأثمان - لا يُعتبر فيها قيمتها الذاتية، بل قيمتها تتمثل في عوضها المتفق عليها، سواء بوعد من قادر على الوفاء به، كالدولة، أو من إيمان مجموعة من المتعاملين.

فهناك قيمة حقيقية وقيمة غير حقيقية. فالقيمة الحقيقية للشيء تُحددها ندرته والحاجة إليه لاستخدام ذاته أو استهلاكها، كحديد ونحاس وتمر. وأما القيمة غير الحقيقية فتعمد على الاعتقاد بأن له قيمة. كالذهب وكالأسهم في الطفرات السعرية، وكمكائن الخياطة التي أشيع أن فيها زئبقا نادرا؛ فصارت تباع بمبالغ خيالية وصار البعض يجمعها ويكتنزها طمعا في ارتفاع أسعارها، إن صحت الرواية.

ومكائن الخياطة قد تحيك بها لباسا ففيها قيمة حقيقية، وإن كانت ضيئلة لا تقارن بقيمتها الاعتبارية غير الحقيقية التي بيعت به. وكذلك الذهب، فقد تصوغ منه سوارا فيه قيمة حقيقية، وإن كانت قيمة حقيرة مقارنة بقيمته الاعتبارية، التي يعتقدها المؤمنون به، بأنها قيمته الحالية.

والذي دفع أوائل المتعاملين بالبيت كوين للإيمان بها، هو الأساطير التي يتداولها الناس عن مؤامرات البنوك المركزية وعن انهيار الأنظمة المالية وعن عودة الذهب. ونظرا لإبداعية الفكرة ومجالها كعملة دولية مستقلة، انجذب إليها الأذكياء، فمنهم ماط لشفته منصرف عنها، ومنهم من وجد فيها فرصة محتملة للثراء على حساب المغفلين. فهناك المحتالون الكبار الذين يقودون حملات الإعلام ويصنعون سوق صرف عملة البيت

كوين، كما يصنعون السوق التي تقبل بالبيت كوين كعملة لها. وهناك المغامرون، وهناك المغفلون، والمقامرون، الذين يحلمون بثراء عاجل إذا ما اكتنزوا البيت كوين. وزاد الإقبال عليها، وشحت مناجمها وكثر مكتنزوها، حتى أقسم أحدهم لتصلن الوحدة من البيت كوين إلى مليون دولار.

فالبيت كوين كالذهب، ينبع من اعتقاد الناس أن لها قيمة. ولكن من باب التعامل، فهي كالعملات الحكومية، أرقام في حاسوب لا وجود لها. وأشبه عملة لها هي عملة الصندوق الدولي "حقوق السحب الخاصة "، التي لا وجود حسي لها. وإن كانت البيت كوين تفرق عنها بأنها عملة متداولة، بينها عملة الصندوق الدولي غير متداولة.

فبخلاف الذهب، وبخلاف عملة الصندوق الدولي، فإن البيت كوين عملة متداولة في بيع السلع وشرائها. وتداول البيت كوين رقمي كالتعامل ببطاقة الائتمان. فلا بد لمن يشتري أو يبيع بها أن يفتح محفظة أي حسابا في موقع الإنترنت الافتراضي للبيت كوين. تماما كما يفتح التاجر حسابا للبطاقات الائتمانية في البنك، أو عن طريق وسيط، ويكون عند الزبون بطاقة ائتمانية.

والبرنامج الحاسوبي الذي يمثل السوق النقدية الافتراضية للتعاملات بالبيت كوين، برنامج مبني على التشفير. ولذا؛ فكل التعاملات بالبيت كوين، من شراء سلع أو تبادل عملات أو تحويلات، تعاملات مجهولة المصدر. فلذا، فالتعاملات المشبوهة وجدت لها ملاذا آمنا في البيت كوين، كما أوجدت هذه التعاملات الضبابية، سوقا للبيت كوين، حقق

رواجا لها من جانب وأعاقها من جانب آخر. فقد جعل البيع والشراء باستخدام البيت كوين نهائيا يستحيل الرجعة فيه في حال اكتشاف غش في السلعة المباعة ونحوه.

كما إن صفة الرقمية الحاسوبية، وإن كانت السبب في عولمة البيت كوين، إلا أنه قد سلط الهكر عليها. فالهكر قد يسطون على محفظة ما فيسرقونها، فلا يمكن متابعتهم.

وقد يتساءل متسائل، وما هي المنفعة المرجوة من التعريف بالبيت كوين في هذا الكتاب، فلا يتعامل بها عاقل ولا يستثمر فيها إلا مغفل، أو لا يكفينا مغفلو الذهب؟ فالجواب: أن فيها تدريبا عمليا لفهم نظام الأثمان السلعية والرقمية.

المبحث الثالث: فرص استثارية في ذكاء المقامرات

هناك ما يقارب ستائة عملة افتراضية كالبيت كوين حين كتابتي هذا الموضوع ٢٠١٥م، كما أن هناك أكثر من خمسين ثروة افتراضية كبتقولد وبتسيلفر. والعملات والثروات الافتراضية ليس لها مستقبل. فالمستقبل يعني الدوام والازدهار، وازدهار هذه العملات اليوم، لا يعني أنها قائمة على أسس تضمن الدوام والازدهار، وإن كانت لا تخلو من المساهمة في بناء المستقبل العلمي بشكل عام.

وانتفاء وجود فرص آمنة للاستثمار المالي الاستراتيجي عن العملات والثروات الافتراضية، لا يلزم منه انتفاء إمكانية اقتناص الفرص الآمنة والرابحة منها في الحاضر القائم. كما أنه لا يعني عدم وجود فرص

استثارية مستقبلية بناءة تطويرية عن طريق العملات الافتراضية، لا فرص استثارية فيها.

فَمُقْتنص الفرص في العملات الافتراضية إما أن يتبع أسلوب الفرص الخاطفة، تكتيك من يأكل ويطير ولا يعود مرة أخرى؛ لكيلا يجد عند عودته صيادا قد نصب له فخا. وإما أن يتبع أسلوبا استراتيجيا انجع، وهو أسلوب صانع الفخاخ. فاليوم من يقدر أن يعمل على خدمة مقامري هذه العملات بتعليمهم والوساطة لهم بل حتى بصنع الفخاخ لطلابها من صيادي فرص العملات الافتراضية، فهذة الاستراتيجية، يضمن الربح ولوكان قليلا، ولو زالت طفرة العملات الافتراضية، فقد أصبح ذا محنة رائجة، فالبدائل المشابهة كثيرة. فمن يتقن صناعة فخاخ الطيور والجوارح، لا يصعب عليه التحول لصناعة فخاخ الدواجن. وقد تأملت في موقف الحكومات السلبي من البيت كوين، ووقوفها على مجرد التحذير منها دون منعها أو تنظيمها، فوجدت أن الناس أحرار فيما يتراضونه من بيع وشراء، ما لم يعتبر قمارا، وما لم تصبح وسيلة فعالة للتهرب من الضرائب، بعد أن اعتبرتها مصلحة الضرائب الأمريكية من الثروات/ الموجودات، كالأسهم والمشتقات وغيرها. فهذه المشتقات المالية تبلغ قيمها عشرة أضعاف قيمة الناتج العالمي جميعا. فما مُنعت بحجة القار، ولا لإمكانية استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فمنطق الحجة أن البيت كوين، كالمشتقات، إبداع فكري في أصله، وقائم على تنمية الذكاء في تنافسيته في التنقيب عن العملة. وهي نافذة ابتكارات مستقبلية لآفاق نماذج عملات التعاملات الدولية. وهاهي البيت كوين قد وَلدت ما يقارب من ستائة عملة افتراضية مشابهة لها. فليس هناك من سبب يدفع الحكومات لمنعها، حتى ولو صار فيها تجاوزات لمعاملات مشبوهة. فالدولار أكثر وسيلة تستخدم في التعاملات المشبوهة، وهو أشد صعوبة في التعقب، إذا كان بصورة الكاش وليس رقميا. ولا يعني هذا، أن الحكومات في الدول المتقدمة غافلة عنها، بل لعلها تنتفع منها في ملاحقة المجرمين، متى اخترقها الأمن. وما دامت سلامة العملات من البطش الحكومي متوفرة، فلا يُستبعد أن يزداد انتشارها، ويكثر الإقبال على الاستثار في بعضها؛ لتصل إلى مبالغ خيالية، نسبة لأسعارها اليوم، الألف منها بسنت واحد. بل أن أكثر ملاكها اليوم يتعاملون معها كتعامل مُلاك الذهب بالذهب. فالكثير الآن بدأ في تخزين هذه العملات على أمل ارتفاع أسعارها ارتفاعات خيالية مستقبلا.

والبيت كوين هي المحتكرة اليوم لهذا السوق الافتراضي. وهذه في رأيي احتكارية طبيعية كالدولار واللغة الإنجليزية. وعوامل قيام الاحتكارية الطبيعية هنا، كونها الأولى واعتاد اكثر الناس عليها. والعامل الثاني هو أن سقوط البيت كوين، قد يكون سقوطا للعملات الافتراضية كلها. فمُلاك العملات كلهم خاضعون للبيت كوين. فارتفاع سعر البيت كوين عامل لجذب سعر عملة أو أكثر معه للأعلى، ومن جانب آخر فمنافسة العملات الأخريات ستشكل عائقا لارتفاع سعر البيت كوين.

فنخلص من هذا -والله أعلم-، أن هناك احتالية كبيرة في صعود صاروخي لعملة أو أكثر من الستائة عملة المتواجدة اليوم. ويمكن أن يحدث هذا في البيت كوين، إلا أنه يستبعد لأنها أصبحت ثقيلة، فهي ترفع غيرها بينما تَثقُلُ هي به. ولذا؛ فقد تكون هناك فرصة في غير البيت كوين. فلا تقرب البيت كوين فهي مكتملة النمو، غالية الثمن. ولكن قد تتحقق الفرصة في العملات الافتراضية الأخرى، ذات الأسعار التافهة، فتشترى الألف منها بسنت أو بدولار، كماكانت البيت كوين من قبل حتى وصلت لألف دولار. فمائة دولار قد تكفى كلفة لشراء مليون وحدة من مائة إلى خمسائة عملة. وهي كلفة تساوي مخاطرتها، إذا ارتفعت قيمة أي منها لدولار واحد فقط. والمائة لن تضيع إلا أن تضيع لاس فيجاس، ويضيع حب المقامرة من النفوس. فهذه العملات الافتراضية، ما هي إلا صالة قمار عالمية، كصالة قمار المشتقات والأسهم. واحتالية صعود عملة واحدة من المائة عملة، التي قد اشتريت فيها اليوم بعشرة دولارات، احتالية كبيرة. كما أن دخولك في هذا المجال، قد يجعلك حاذقا فيه، فتنتبه لصعود العملة الثانية بعد البيت كوين، ولكن تذكر دامًا القاعدة: كُلّ وطر، ولا تعد فتستحمق؛ فتضع استثمارا أكبر فتجد نفسك في المصيدة.

كما أن خدمة صناعة الفخاخ، طريق واعد. فالعملات الافتراضية صورة جديدة للقار الشرعي، أو القانوني. والقار تجارة رابحة لمن يديرونه ولا يقامرون فيه. وهناك عشرات من الأفكار في الخدمات الرافدة، لهذه العملات الإلكترونية، فالأوائل هم الفائزون.

وختاما، فاعلم أن العملات الافتراضية علم قائم على ذكاء فطري جامع غير متخصص، وعلى سعة أفق الإدراك. فسوقها سوق الأذكياء وعَتاوِلةُ المحتالين، وبضاعتها المستهلكة هم الأغبياء والمغفلون، فلا يقربنها إلا ذكي فِهِم أو داهية أفق. ولا يغرنك إن ربحت يوما، فإنما قد تكون تُسمن ليوم العيد الأكبر.

## مسألة: الصندوق الدولي

كانت ولادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من النتائج الجانبية لعاهدة برتن وود عام ١٩٤٤م. فقد تولد صندوق النقد ليكون أشبه ما يكون بالذراع البوليسية المنظمة والمراقبة والمساعدة لتنفيذ وتوظيف قرارات تلك المعاهدة التاريخية، فقد كان هدفه هدفا نقديا يتمثل في المحافظة على استقرار أسعار الصرف بين العملات الدولية، ويدخل في ذلك منع التضخم النقدي وضان التوازن لميزان المدفوعات العالمية. وأما البنك الدولي، فقد تولد كسياسة ترضية لبعض دول أوربا، وتمحور دوره حول الإنتاج الحقيقي من أجل محو الفقر وما يلحق بذلك من تطوير الصحة والتعليم والاعتناء بالمياه والطفولة وحقوق الإنسان وحريته وكرامته إلى أخر العوامل التي تؤدي إلى نمو الإنتاج الحقيقي وبالتالي محو الفقر فهو خارج موضوعنا هنا.

بُنيت معاهدة برتن وود على نظرية نظام الربط للعملات، وكان تطبيقها يتمثل بأن تربط الدول الأعضاء عملاتها بسعر صرف ثابت مع الدولار، كالجنيه الإسترليني يساوي دولارين مثلا، على أن تربط أمريكا الدولار بالذهب متعهدة بإعطاء أونصة من الذهب لكل من يأتيها ب ٣٥ دولارا.

وأما صندوق النقد الدولي فقد بُني على نظرية المنظمة الدولية (على شاكلة الأمم المتحدة) ومحمته مراقبة ثبات أسعار الصرف بين الدول والتدخل للمساعدة على ثبات معدل الصرف كتقديم القروض النقدية

لسد عجزا تجاريا أو لتصبح احتياطيات نقدية أجنبية يُشترى بها الفائض من عملات تلك الدول لتجاوز الأيام الصعبة. وكما أن أخر العلاج الكي، فقد كان أخر الحلول هو تعديل سعر الصرف فكان الصندوق يقوم بتنظيم تعديل أسعار الصرف هبوطا في حالة عجز ميزان المدفوعات وارتفاعا في حالة فيضان ميزان مدفوعات التجارة الحقيقية والنقدية بين الدول.

وقد مارس الصندوق دور المراقب والمحاسب والمعاقب لمدة ٢٧ عاما على جميع دول العالم. (ففي ظل نظام الذهب لا يمكن أن يُسمح يبعدم التوازن بين أسعار الفوائد على العملات، ولذا لم تكن هناك أسواق رائجة للعملات، فلا مجال للمضاربة طالما أن أسعار العملات ثابتة).

وبانهيار نظام برتن وود ظهرت أسواق العملات لتنتزع زمام السلطة من صندوق النقد الدولي. فأصبح سوق التعويم، يقوم بدور البوليس الحر المستقل عن السلطة الدكتاتورية والذي يراقب الدول جميعها دون تفريق ويعاقبها في آن واحد، وانهار الدور البوليسي لصندوق النقد الدولي وحانت شمسه للأفول. فأكثر من خمسة تريليونات دولار تباع وتشرى يوميا الآن في سوق العملات، لهي كفيلة بكشف عجز ميزان المدفوعات بل وبكشف حتى النوايا للتلاعب بطبع الأوراق النقدية. ولم يقبل منسوبي الصندوق انتهاء دورهم وخروجهم من الساحة الدولية، فهندسوا له دورا يبقيهم في الساحة الدولية. ولذا لم تغرق مركب صندوق النقد الدولي تماما بسبب انهيار نظام برتن وود، بل غربت شمسه كبوليس دولي لمراقبة النظام المالي بينما احتفظ بدوره غربت شمسه كبوليس دولي لمراقبة النظام المالي بينما احتفظ بدوره

الاستشاري والبحثي ودوره السياسي الذي يتمثل بالضغط على الدول التي تمر بأزمات مالية، مقابل اقراضها أو اعانتها بضان سنداتها.

فالصندوق يقدم قروضا لدعم العملات النقدية للدول، قد يقدم ضانات لديونها، وقد يكتفي بتقديم التعهدات والإرشادات والضانات للسندات الحكومية، لدعم النظام النقدي للدولة المنكوبة.

وتوجيه هذا الدعم والحصول عليه لا يكون إلا بتصويت الدول المشاركة فيه كل على قدر مساهمته المالية في رأسهال الصندوق والتي

تشكل أمريكا أعظمها. (هذه المساهمة أعطت أمريكا أكبر صوت في الصندوق بما مقداره 17% بالإضافة إلى حق النقض الفيتو والذي لا يتأتى لغيرها، فأكبر المساهمين من بعدها، اليابان وألمانيا، لا يتجاوز نصيب كل منها 6% من التصويت و المساهمة في الدعم النقدي للصندوق، بينها حق النقض لا يمنح إلا لمن يساهم بأكثر من 14%. ويأتي من بعدهها الصين والسعودية حيث تزيد حصصها عن 3% لكل منها إي بمقدار ما يقارب عشرة مليارات دولار لكل منها ( سبعة مليارات من حقوق السحب الخاصة، عملة الصندوق).

ولصندوق النقد عملة خاصة به تُسمى حقوق السحب الخاصة، وهي عبارة عن سلة من العملات العالمية، يغلب عليها الدولار.

## تقييم الصندوق الدولي:

الإشكالية في نصائح وإرشادات صندوق النقد الدولي، كونها نظرية أكاديمية محضة. فهم يعتمدون اعتمادا كليا على تنظيرات السوق الحرة التي استُنبطت من السوق الأمريكية وبنيت عليه. ودون أي مراعاة لمعطيات الفروق الثقافة الإنتاجية بين الاقتصاديات العالمية. وصندوق النقد الدولي في حقيقة الأمر أشبه بمدرسة تطبيقية لتدريب خريجي

الدكتوراه في الاقتصاد، والذين هم خريجي الجامعات الأمريكية أو الجامعات العالمية التي تتبعها. الجامعات العالمية التي تتبنى المناهج الأمريكية أو النظريات التي تتبعها. (أما الإشكالية المسكوت عنها في نصائح وإرشادات صندوق النقد الدولي، فهي أن كل من انتسب إليه، قام يمارس ما مارسه جيل الصندوق الأول، من السياسات التي تبقيهم في الصندوق أطول فترة ممكنة).

فتوصيات صندوق النقد الدولي لا تزيد عن كونها بحوثا سطحية تقليدية يقوم بها اغرارٌ حديثي عهد بالاقتصاد. فلا يُعتمد عليها، لا تطبيقا ولا دراسة. وهناك شواهد على عدم صلاحيتها تطبيقيا أو بحثيا. فأما التطبيق، فكم من المصائب سببتها توصيات صندوق النقد الدولي لاقتصاديات دول؟ حتى نُسجت نظريات المؤامرة حول الدور الذي يلعبه الصندوق، وما من مؤامرة، فما توصياته إلا مخرجات خريجي دكتوراة غرلم تعركهم وقائع الاقتصاد. ولن أشير هنا إلا لبعض الأخطاء التي اعترف الصندوق بها رسميا، كأخطاءه ومواقفه خلال أزمة نمور أسيا، وكخطأه في نصائحه التقشفية لأوربا وكخطأه تجاه اليونان، وأما بحثيا، فبحوث صندوق النقد الدولي غير معترف بها في رسائل الدكتوراه في الجامعات المرموقة، والقائمة تطول، ومن شاء فليرجع إلى مساهات الصندوق الدولي وتوصياته التي طبقت وليبحث عن أي نسبة نجاح فيها، وباعتراف الصندوق نفسه. وأما بحثيا، فبحوث صندوق النقد الدولي فيكفي أنها غير معترف بها كمراجع في رسائل الدكتوراه عند الجامعات المرموقة.1

ء وأذكر أن مشرفي في الدكتوراه، عاتبني عتابا شديدا عندما رأى في رسالتي مرجعاً من صندوق النقد الدولي!

وقفة تاريخية: الفارس الذي نصب الدولار على عرش النقد العالمي، وكان هاري وايت، هو من توج الدولار على العرش النقدي العالمي، وكان المساهم الأكبر في الإجهاز على الإمبراطورية النقدية والتجارية البريطانية، وهو فارس تنصيب أمريكا، إمبراطورية النقد العالمي دون منازع، وما تبع هذا من ترسيخ سياسي واقتصادي عالمي لها. استغفل ممثل الوفد الأمريكي المغمور هاري وايت عظاء السياسة والاقتصاد لأربعة وأربعين وفداً دولياً، حضروا اجتماعات معاهدة برتن وود عام ٤٤٤م، ليصادقوا على ما لم يقرؤا وما لا يعرفوا. وذلك حين اجتمعت ٤٤ دولة المنتصرون في الحرب في منتجع برتن وذلك حين اجتمعت ٤٤ دولة المنتصرون في الحرب في منتجع برتن

وذلك حين اجتمعت ٤٤ دولة المنتصرون في الحرب في منتجع برتن ود الأمريكي، ليضعوا حلاً لإيجاد عملة تبادل دولية لإعادة التجارة الدولية، بعد أن تعطل التبادل الدولي بسبب غياب الثقة عن العملات الورقية المرتبطة بالذهب.

وإلى صدور الكتب الحديثة التي تحدثت عن هاري وايت، لم يكن معروفا لا أكاديمياً ولا إعلامياً، إلا البريطاني جون كينز مؤسس مدرسة الاقتصاد الحديث كمهندس للمعاهدة، ومبتكر لفكرتها وصائغ بنودها وتفصيلاتها.

فهو الذي افتتح الجلسة الختامية للمؤتمر بالمصادقة على المعاهدة ومباركتها إياها بخطابه التاريخي. وتبعه بعد ذلك تصديق عظهاء سياسيي واقتصاديي الأربع والأربعين دولة.

ولكن الذي ظهر حديثاً أن كينز والوفود الدولية المُصادقة على المعاهدة، لم تكن تدري شيئاً عن بنود المعاهدة، ولم تقرأها. فقد كانوا ضحية استغفال طبخها ممثل الوفد الأمريكي المغمور هاري وايت. وتعبير الاستغفال، هو التعبير المستخدم في الكتب التي نشرتها الجامعات الأمريكية العريقة حديثاً بعد الأزمة المالية، لتفصح عما سكتت عنه السياسة، ولتكشف ما دلسه الإعلام ولتظهر ما أخفته نفوس العظاء من التعالي عن الاعتراف بالاستغفال لبعضهم، ورضوخ بعضه الآخر للهيمنة الأمريكية.

وعلى الرغم من انسحاب السوفيت والدول الاشتراكية، وتأخر بعض الدول الأوروبية بالقبول إلا أن المعاهدة فرضت نفسها. فقد تم تتويج الدولار على عرش النظام المالي العالمي بالجلسة الختامية لمؤتمر برتن وود بمصادقة الوفود عليها، والمنسحب بعد ذلك أو المتردد فهو خارج على التاج، والتاج تحميه الهيمنة الأمريكية العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. فمن انسحب أو تردد فهو خارج العالم الحر ولا قيمة لعملته دولياً ولا اعتبار له في التجارة الدولية. وقد سبق المؤتمر اجتماعات كثيرة بين بريطانيا يمثلها الاقتصادي كينز، وبين أمريكا ممثلة بوزير المالية ومساعده للشؤون الخارجية هاري وايت. فقد كانت المعركة بين بريطانيا وأمريكا. بريطانيا تريد الحفاظ على مكانتها الإمبراطورية، بالمشاركة في السيطرة على النظام النقدي العالمي، وأمريكا مصرة على إخراج بريطانيا تماماً من قمة الإمبراطورية، وإرضاخها بالتبعية.

وقد انحصرت معركة معاهدة برتن وود السياسية والاقتصادية، والمفاوضات التي سبقتها بين رجلين اثنين. هما اللورد البريطاني كينز الاقتصادي السياسي الدبلوماسي الشهير عالمياً الذي كان يقول « لا أحد يضع الجنيه البريطاني في الزاوية»، وبين الأمريكي هاري وايت المغمور الذي كان يواجه مصاعب إقناعية في محمته هذه. مصاعب داخلية من الوزارة والوزير والمجموعة الأمريكية المشاركة ومن الكونجرس. ومصاعب خارجية دولية، حيث كان غير مرغوب به ولا يكترث بعلمه وقوله أحد على الساحة الدولية. فقد كان هاري غير لبق سياسياً، شديد اللهجة حاد العبارة لا يبذل أي جهد لكسب القلوب، ولا يعير اهتماماً لأساليب المحادثات في العالم المتحضر. فمثلاً، في أحد النقاشات السابقة لمؤتمر برتن وود، عبّر كينز عن عدم فهمه المُقترح الأمريكي، فقال وزير المالية الأمريكي لكينز في محاولة لتهدئته «سنحاول .. ثم أُرتج على الوزير» فأكمل هاري مخاطباً كينز « أن نأتي بشيء يستطيع سموك فهمه».

وقد كان هاري يواجه صعوبات نفسية كذلك. فقد كان السياسيون والاقتصاديون في واشنطن يتجاهلون ذكر اسمه عند تبني آرائه واقتراحاته ولا ينسبونها له، إلا أنّ أحداً منهم لم يجرؤ على الاستهانة من شأنه وعدم الاعتراف بذكائه وعبقريته. كما كان هاري يواجه صعوبة عدم الأمان والخذلان من رئيسه، وزير المالية الذي كان يتعذر بالمرض عرباً من مقابلة كينز خوفاً من مناقشته علمياً.

وأما الكونجرس، فقد واجه هاري وأراءه والمعاهدة بمعارضة شديدة، واتهمها بأنها حيلة بريطانية لسرقة ذهب أمريكا. هاري وايت، رجل مغمور - من أب يهودي فقير محاجر - بدأ حياته متنقلاً بين أعمال بسيطة متنوعة ولم يستطع دخول الجامعة، ثم انخرط في الحرب كضابط عسكري، ثم تحول في الثلاثينات من عمره إلى دراسة الاقتصاد وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفرد، ثم عمل أربع سنوات كأستاذ في عدد من الجامعات الأمريكية المغمورة، بعد أن رفضت تعيينه الجامعات المرموقة. حتى استدعاه مسؤول في وزارة المالية لمساعدته في بحوث حول السياسية المالية والنقدية، فظهرت المعيته وذكاءه فعين في منصب مساعد وزير المالية الأمريكي للشؤون الخارجية، حتى أصبح ممثل الوفد الأمريكي في قمة برتن وود والصانع الحقيقي للنظام النقدي الحديث.

أما بريطانيا فقد رمت بأعظم اقتصادي وسياسي في ذلك الوقت، جون كينز، والذي راهن عليه البريطانيون في أحاديث اللوردات في مجالسهم الحاصة بقولهم: «إن كان عند الأمريكان أكياس المال فعندنا المخ والعلم والحبرة ويقصدون به كينز». وقد كان بعض الوفود يكني كينز بالإله (والعياذ بالله)، وهو الذي تنسب إليه المدرسة الكنزية اليوم. وقد كان كينز نجم القمة والمتحدث الدائم فيها، وهو الذي يُنسب إليه إلى اليوم معاهدة برتن وود، وما نتج عنها من نظام الربط العالمي بالدولار والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بينها الحقيقة التي أخفيت وبدأت تظهر اليوم، أن نموذج كينز المقترح لم يُنفذ منه شيء والربط بالدولار

والبنك والصندوق الدولي لم يأت كينز منه بأي شيء، بل لم يدر كينز عنها إلا بعد أيام من رجوعه لبريطانيا بعد قراءة الصحف وسهاع ورؤية الإعلام الذي ضج باسمه تشريفاً وتكريماً له كمهندس هذه المعاهدة. فقد قدمت المعاهدة له - دون أن يقرأها - للتصديق عليها ومباركتها في جلسة التصديق الحتامية بعد تغييبه عن جلسات طبخة الاستغفال باشتغاله في نموذجه المقترح المنسي، وبسبب مرضه أو إمراضه. فقد كان كينز ضحية طبخة استغفال قد تم طبخها من ألفها إلى يائها على يد الأمريكي اليهودي هاري وايت الذي استخدم فنون تمرير الاتفاقيات والعقود باستغفال المفاوضين.

ففي الحقائق التي ظهرت مؤخرا حول حقيقة ما حدث في اتفاقية برتن وود عام ١٩٤٤م وما فعله الأمريكي هاري وايت لتمرير معاهدة ربط العملات بالدولار، مثال شامل ذو عبرة ودروس في فنون التفاوض، لكل ما يمكن أن يحدث من ألاعيب في الاجتاعات واللجان.

فالتعليمات الأساسية من روزفلت كان يتركز على إقصاء بريطانيا عن أي تحكم تجاري عالمي أو عن أي دور نقدي دولي. وأما شكل النظام وفنياته فلم تكن واضحة لأحد إلا في رأس هاري وايت. فوزير المالية الأمريكي ورئيس الوفد الأمريكي في المؤتمر لم يدركوا حقيقة أبعاد ما فعله وايت، إلا أنهم وافقوه من أجل غرض إقصاء بريطانيا.

وقد أُبعد وايت عن المشاركة الرسمية في الوفد. فبالإضافة إلى حدة طباع وايت، فقد سبب عليه ذكاؤه تصادمه مع الآخرين وجلب له الغيرة وحسد الأقران وغير الأقران، وجلب نقمة الخلاف عليه. فحضر

هاري وايت المؤتمر كمستشار في اللجنة الفنية للوفد الأمريكي وبغير أي مسمى مُشارك في المؤتمر الدولي. ولكنه استطاع أن يقود المؤتمر بمن فيهم الوفد الأمريكي للتصديق على المعاهدة التي صممها من ألفها إلى يائها.

وقد كان كينز البريطاني المعقود باسمه تصميم المعاهدة، هو هم هاري وايت. فالوفود كغالب أعضاء اللجان. تتكون من خمسة أصناف من السلوك الشخصي: الأول المغفل وهو لا يدري أنه مغفل، والثاني الغير المكترث والثالث الجاهل البليد. والرابع النرجسي، والخامس المدبر المحرك للاجتماع. وكينز كان هو المدبر في المؤتمر، والذي كان يحرص أن تشارك بريطانيا بدور رئيسي في التحكم العالمي للتجارة والمال. وتوقيع كينز على المعاهدة، وبالتالي تصديق بريطانيا، سيذلل محمة تصديق بقية الدول.

وقد استخدم وايت أساليب تمارس كثيرا اليوم، لتمرير العقود والاتفاقيات في غالب اللجان والاجتماعات. فمثلا، تجنب وايت ذكر الدولار مطلقا في الاجتماعات، وحرص على إشغال وقت اللجان الفنية بأحاديث ونقاشات وخلافات هامشية لإضاعة الوقت. وركز على النقطة المتفق فيها مع كينز وهي تجنب إعادة ربط العملات بالذهب وربطها بدلا من ذلك بعملة جديدة يتحكم بها بنك مركزي دولي جديد، كان كنينز يريد أن يجعل موقعه في لندن.

فقام هاري وايت بتصميم صندوق النقد الدولي، وكتب مفهوم آليات كينز في ربط الدول عملاتها بالعملة الجديدة ولكنه لم يحددها «بالبنككور» العملة الجديدة التي يريدها كينز أن تكون مرجعا لعملات الأخرى. وبدلا من ذلك، ركز وايت، في النقاشات وفي كتابة الوثائق، على عبارة «عملة قابلة للتحويل للذهب». وفي أحد الاجتاعات الفنية قام مفوض الوفد الهندي فاعترض على هذه الضبابية قائلاً: «لو يشرح لنا الأمريكان ماذا يعني عملة قابلة للتحويل إلى الذهب» فأجابه رئيس اللجنة المفوض البريطاني -ظانا أنها مسألة هامشية- «إنها مسألة مُحاسبية ، كالدولار مثلا، ولتحول المسألة إلى اللجنة المحاسبية» وهذا ماكان يريده وايت. فقامت اللجنة المحاسبية بعنيير كل الوثائق الرئيسة وابدلت عبارة «عملة قابلة للتحويل للذهب» بكلمة الدولار.

والمفوض البريطاني مثال على المغفل أو النرجسي الذي كان أحد ضحايا جلسات الإيحاء التي قام بها وايت والتي أوحى فيها أن أمريكا تتمتع بأعظم احتياطي ذهبي وتستطيع دعم العملة الجديدة التي يقترهما كينز. وأما المفوض الهندي، فمثال على كبت المستضعف في الاجتماعات وايهام للمجموعة بأنه لا يفهم، عندما ينطق بما يخالف الهدف، بينها يُفتح المجال لأحاديث عامة أو غيرها لإضاعة الوقت. وقد كان وايت قبل ذلك يجتمع مع الوفود كل وفد على حدة ولا يتعارض مع أي أحد. وكان يعطي كل وفد ما يريده بهندسة معاني المعاهدة لتصب في مراد الوفد. فمثلا صور للروس - المنتجين للذهب-، أن الذهب سيعلوا شأنه بسبب المعاهدة لربط العملات بالعملة - المقترحة من كينز - القابلة للتحويل للذهب. وهناك الكثير من الحوادث التي ساعدت وايت،

والتي لا أتخيل أنها صدفة كما ذكرت الحقائق المفرج عنها حديثاً، بل لعل بعضها من المساعدات التي زُود بها لتحقيق غرض أمريكا الأساسي وهو إقصاء بريطانيا. كنقصان التموينيات في الأيام الأخيرة، كآلية ضغط على الوفود لتمشية الأمور. وهذه تحدث في اللجان عادة ، فتراهم يأتون بالأمور المهمة في آخر الوقت لكي يمررون القرارات دون نظر عميق، لكي لا يخرج عضو باعتراض لا يمكن دحضه. وكمرض كينز وسقوطه، وهو يركض ليلحق بالاجتماع المحاسبي الأخير، ومرضه قبل ذلك عدة مرات. وكإشغاله بلجان هامشية أخرى في نقاشات البنك الدولي وغيره، عن مشاركته لنقاشات كثيرة، لعب فيها وايت ألعابه على الوفود وأوهمهم بما يريدونه من غير كذب عليهم، بل بهندسة معاني الكلام. فلا أشك أن كينز قد أُمرض وأُشغل، ولا شك أن الوفود لا تخلوا من الرجال الذين لا تُمرر عليهم الأمور. ولكن لعل بعضهم تم ترضيخه كالألمان، وبعضهم ؤسع خاطره بوعود تناسب طموحه، وبعضهم أستغفل، وبعضهم ألهى بزيارة خاصة مستقبلية لمنتجعات أمريكا أو طُمع بحاجة أمريكا له في صندوق النقد المقبل، وهكذا. فخطة التصديق على المعاهدة كانت تعتمد على أن أعضاء اللجان لا يقرأون، وأن أكثرهم تابع لا مستقل، والجميع يتبع كينز، وكينز لم تُعرض عليه المعاهدة إلا في الجلسة الأخيرة، فاضطر أن يصادق عليها ويباركها دون قراءتها، اعتقاد منه بأن أساسها الجوهري لا يختلف عن مقترحه. وما درى هو ولا أحد من الوفود حتى الوفد الأمريكي -ما عدا وايت - أن تلك الجلسة - على حد تعبير المؤلف- قد توجت الدولار على عرش

العملات ومن ثم أطاحت بالذهب1. (والإطاحة بالذهب مستقبلا، لم يكن يُدركها أحد أو يتخيل حدوثها، حتى هاري وايت نفسه). فلهاذا غُيب هاري وايت من التاريخ؟ أمن هاري وايت بالاشتراكية فخان بلاده فأصبح عميلا روسيا2، فقدم خدمات تاريخية لروسيا لا تقدر بثمن قد تصل إلى حد أنه قد هو يكون السبب في بقاء روسيا وانتصارها في الحرب العالمية الثانية 3.

فقد كان لوايت تأثير كبير على قرارات القوى في واشنطن، سواء بآرائه الإبداعية ووصاياه المسددة، التي كانت تتبنى من غير نسبتها إليه من قبل أن يلمع نجمه في برتن وود، أو بعد ما حظي وايت بالثقة المطلقة في آرائه وتوصياته. حتى أمر وزير المالية بعدم مناقشته في إجراءاته، وجعله في منصب مساعد وزير المالية للشئون الخارجية، والذي كان منصبا دبلوماسيا واقتصاديا شديد الأهمية آنذاك.

<sup>1</sup> ما حدث في برتن وود يحدث يومياً في اللجان والاجتماعات، وكلما عظم شأن الاجتماع كلما عظمت الحيلة معه واستخدام الاساليب الخبيثة.

<sup>2</sup> ولم تكن خيانة هاري وايت لأجل مال ولا دنيا، فهو اشتراكي عقيدة وإيمانا، لو قدم له الروس مالا، لاهترت نقته باشتراكيتهم وانقلب عليهم. فلم تُسجل على وايت تلقيه لأي مكافاة مالية من الروس أو حلفاتهم، اللهم أنه قبل أن يتدخل أحدهم بشفاعة من أجل أن تحصل ابنته على التكاليف الدراسية الجامعية، كما كان يقبل بعض الهدايا الرمزية التي تمثل تقديرا لجهوده الاشتراكية. كان إيمان هاري وايت بالاشتراكية نابعا من مثاليته في نشد العدالة الاجتهاعية. ولم يكن وايت بدعا من قومه. فقد كان هناك جموعة لا بأس بها من الحقى المضالين على حد تعبير الشاهدة - يمثاله العدالة الاجتهاعية الاشتراكية من المستولين الحكوميين الأمريكان الذين يعتبرون أنفسهم من الموالين والمخلصين لأمريكا (مثلها كان اعتقاد هاري وايت). وكانوا قد قدموا معلومات كثيرة للاتحاد السوفيتي وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية. وكمثل انتشار الصحوة عندنا في بلاد المسلمين واختلاف سلوك الناس تجاهها وغلوهم أو توسطهم، فالاشتراكية في تلك الحقبة الزمنية كان لها قبول وانتشار وتبني من شريحة واسعة من جميع الشعوب والأم. وعلى قدر زيادة قوة إيمانهم بالاشتراكية، على قدر عظم ما أتت به خياناتهم. فن القيام بأعال تجسس واغتيالات خطيرة، إلى معرفتهم لعميل ولم يبلغوا به، إلى المتردد القلمي السري في الحكم عليهم بالخيانة.

قصورته أكبر صورة في لوح الفخر في مبنى الاستخبارات الروسية.

<sup>4</sup> فقد استغل الروس قوة تأثير وايت على قرارات واشنطن فاستخدموه ليهارس تأثيره على كثير من قرارات التعيين والإجراءات الدبلوماسية والمالية لتصب في مصلحة الاحندة الـ وسمة.

وأخطر تهمة أتهم بها وايت هي تسببه المقصود في ضرب اليابان لميناء بيرل هابر الأمريكي1، والذي قُتل فيه الآلاف من الجنود الأمريكيين، ودمر الاسطول الأمريكي2.

ا وفي رأيي الشخصي، وسواء أكان وايت عميلا روسيا خطيرا لهذه الدرجة أم كان مجرد مؤمن بالاشتراكية، فإني لا أستبعد المكر البريطاني في تلفيق هذه النّهم بوايت بعد وفاته. فهاري وايت هو من غلبهم وخدعهم في برتن وود ثم ضغط عليهم بعد ذلك. وهاري وايت هو من مارس بدهاء استغلال وضع بريطانيا الاقتصادي، وتسبب في قرارات مُسددة تحقيق توجهات روفلت الإدراطوري البريطاني إلى محو ذكرى الإمبراطورية الإمبراطوري البريطاني إلى محو ذكرى الإمبراطورية الإمبراطوري البريطاني إلى محو ذكرى الإمبراطورية عن مخيلات البريطانيين المفاوضين. فقد كانت ضربات وايت السياسية الاقتصادية البريطانين المعاورية المرب وأتسما من هاري وايت مستغلة ميوله الاشتراكية. فعندما أخبر روزفلت تشرشل بفعلة اليابانيين في بيرل هابر، قال تشرشل «يا لها من أن بريطانيا بأن ثأرت لنفسها من هاري وايت مستغلة ميوله الاشتراكية. فعندما أخبر روزفلت تشرشل بفعلة اليابانيين في بيرل هابر، قال تشرشل «يا لها من أميركا الحرب، وقد ذهبت للسرير فنامت نومة الآمن الشاكر». فأيما كانت حقيقة دور هاري وايت في مساعدة الروس، إلا أن حبة خردل من خيانة الأوطان لا تبررها أمي مبررات فكيف إن كانت الحيانة أكبر من مثقال حبة خردل. ومجرد ميول هاري وايت إلى الإنين قبل دخول أمريكا الحرب، وقد ذهبت للسرير عاصم على الأوطان من الأيدولوجيات، تقلب فطرة اصحابها فتبرر لهم خيانة انضيم فيخونوا الأوطان والشعوب والأهل والتارخ. وتعدد وقع وايت خيال الديان والمعوب الأهل والتارخ. وقتصان على اليابان -ماعدا منع النط. فلستدى الروس هاري وايت وأطلعوه على تطلعات اليابان وتجهيزاجا لغزو روسيا، ومارسوا عليه من اللاعيب الاستخبارية وأصحت على اليابان -ماعدا منع النظف. فلستدى الروس هاري وايت أي الأيض فيه مطلبا أمريكيا، كان يدرك وايت أي الأيض والتشة التي قوصت طهير البعبر.

فلم يكن قرار ضرب اليابانيين لميناء بيرل هارير الأمريكي ناتج عن تصرف أمريكي واحد ضدهم. إنماكان عبارة عن بالونة انتفخت ثم انتفخت حتى فجرها المطلب الأمريكي الأخير، فقرروا ضرب أمريكا بدلا من روسيا، وهكذا أراد الله أن تجري الأحداث، وما حدث بعد ذلك.

## ملحق: في فلسفة المال والنقد

جوهر أثمان اليوم من العدم، بينا جوهر الأثمان السابقة من الوجود. وذات أثمان اليوم هي الثمنية، (إن زالت عنها عادت للعدم)، بينها ذات الأثمان السابقة هي السلعية، (إن زالت عنها عادت لسلعيتها). والثمنية صفة قد تلحق بالأثمان السابقة أحيانا ، كصفة السواد لأبيض تعرض للشمس، وكحال الصحيح إذا لحق به مرض عابر 1. وكون جوهر النقد اليوم هو العدم، فهذا يعني أنه غير محدود -فالعدم لا حد له- بخلاف الأثمان السلعية من معدن وقوت وغيرها، فالموجود محدود2. والعدم لا قيمة له لذاته، بخلاف الموجود. فالثمن وسيلة قياس اسمية، كالصاع والمتر، عدم غير محدودة ولا قيمة لها في ذاتها مطلقا، وانما يقاس بقيمته المتعدية، وهي قوته الشرائية. فإن لم يتلبس الثمن بسلعة، فهو عدم، كنقود اليوم لا قيمة لها في ذاتها. وإن تلبس بسلعة -كالأثمان السابقة- فهو موجود وتكون له قيمة ذاتية، تُضاف لقيمته الثمنية المتعدية، فيؤثر هذا على قيمته ككل، فيرفعها فوق مستوى الطلب الحقيقي عليها في السوق.

ا الاختلاف محوما يكون في جوهر الشيء أو ذاته أو صفاته، أو في جميع الثلاثة. فيفترق الشيئان أو يقتربان بمقدار اختلافها وتشابها. فالأسد والهير والعجل والوعل والجبل والسحاب لجوهر الجماد فها يشتركان فيه، بينا يختلفان في ذاتها، فذاك صلب دائم وهذا رقيق زائل. ومتى اختلفت النات، تبعها اختلاف الصفات، وإذا حصل فاشتركا في صفة، فهو اشتراك عفوي. فيشترك الأسد والهر في ذات السبيعة، بينما يشذ العجل والوعل نحو ذات الرعوية. وتختلف صفات الأسد عن الهر، فذاك صائل وهذا مسالم. كل تختلف صفات المجل عن الوعل، فالأول داجن والتاني هائم. واشتراك الجميع الأسد والهر والوعل فالعجل والحبل والسحاب، في اداء وظيفة عملية تسيير سنة الله في خلق الأرض، لا يعني ان تُنزل أحكام بعضهم على بعض. وهناك فرق واسع بين الذات والصفة الحلقية الملازمة. (فالصفة قد تكون خلقية في أصل الشيء فهي ملازمة له وقد تكون طارئة). فجوهر الشمس معادن وغازات. والحرارة صفة والحرارة صفة خلقية في أصلها ملازمة لها. وزحل جوهرها، الحجارة والمعادن. كلون بشرة الإنسان صفة لازمة له، لو تغير أو زال، تبقى ذاته، وهي اللحم والعظم. والحيار والحفار لون خلقي في الذهب وهو صفة خلقية لازمة له. فإذا تحتجب لون الصفار لون خلقي في الون الصفار للنهب مثلا. فجوهر الذهب الجماد، والمغنية هي كذلك في الشعب عبرد صفة طارئة لا خلقية، إن احتجب لون الصفار بينا في الفضة والنحاس والحديد والبر والشعير.

2 فمتى فهمنا دلالات الجوهر والنات والصفات، أدركنا أن نقد اليوم (أي الاتمان اليوم) تتباين في جوهرها عن الأتمان السابقة بالتقيض، فبالتالي فينسحب ذلك على ذواتها ومن باب أولى في صفاتها. فعندما كانت تُتخذ السلع اثمانا، كالذهب والفضة والنحاس، دفع هذا قيمة العملة لتكون أكثر تذبذبا، وذلك لإضافة قيمتين فوق قيمة الثمن فقيمة السلعة يؤثر فيها مؤثران، الطلب والعرض. إذا فقد كان في الثمن السلعي، كالذهب ثلاث قيم تتنازع أحيانا، فتخفض قيمته النهائية، أو تتفق فترفع قيمته النهائية. وهذا سبب عدم ثبات قيم الأثمان، قديما. الباب الأول: في فلسفة المال والقيمة والثمن

كثير من الناس ينصرف ذهنه عند ذكر لفظ المال، إلى النقد -أي العُملات ـ، ويقصر مفهوم المال عليه. ولكن الصحيح لفظا وشرعا واقتصادا وقانونا، أن "كل شيء يُحاز، وله قيمة يمكن قياسها، ويمكن أن يُباع ويُشرى ويمكن تملكه خيارا أو جبرا، فهو مال ". فسيارتك التي تركبها مال، وثوبك الذي تلبسه مال. وحيازتك على حق طباعة، أو ماركة تجارية، هي أموال محترمة كأي مال آخر من نقد أو إبل أو غنم أو عقار أو ذهب أو بترول أو غيرها، فكل هذه، أموال. والمنفعة المالية -كالخدمات الاستشارية أو المهنية المُقدرة بقيمة معلومة يكن تحديد قيمها، هي كذلك مال. ولكن يجب الانتباه إلى أن هناك فارقا جوهريا بين المنفعة المالية التي يكون أصلها ماليا -كمنفعة سكني-، وبين التي لا يكون أصلها ماليا-كخدمة أو استشارة طبية أو قانونية-. فمنفعة السكني ناتجة عن دار، والدار مال من الأموال. أما أصل الخدمة البشرية كالاستشارة والتدريس والعالة، فهي منفعة ناتجة عن جهد أو علم إنسان حر. والإنسان الحر ليس بمال، وكذلك الأجير الحر، أصله ليس مالي.

وأما لفظ الثمن فيطلق على وصفين، كلاهما مقصود لغة وعُرفا: الأول: هو التسعير، أي التثمين. فيُقال كم ثمن هذا؟ وهل ثَمّنت هذا (أي هل سعرته)؟ وفلان سيقدم لك ثمنا أفضل، أي سعرا أفضل. وفاوض فلان على الثمن، أي فاوضه على السعر. فقصود الثمن كتسعير هو أن يكون وسيلة مقياس واضحة وثابتة في المعاملات التبادلية لقيم السلع والخدمات ونحوها.

والآخر: هو القيمة، أي العوض عن الشيء. فيُقال هل قبضت الثمن حالا أو مؤجلا، أي هل استلمت القيمة من دراهم أو نقد في يدك أم ستتحصلها منه بعد زمن؟ وكذا تقول: لا تسلمه البضاعة حتى تقبض الثمن. وتسأل: هل الثمن بالكاش أم بشيك؟ وإذا كان بشيك، فلا توقع على استلام الثمن إلا أن يكون شيكا مصدقا. أي لا توقع على استلام القيمة من دراهم أو نقد بواسطة شيك، إلا أن يكون شيكا مصدقا من البنك. فمقصود الثمن كقيمة هو أن يكون عوضا.

فالقيمة إذن لا تُحُدد منفردة أبدا. بل لا بد من مقابلتها بأمر آخر. فلا بد لمعرفة قيمة لمعرفة قيمة شيء، أن تحصل مقابلته بشيء آخر. فلا بد لمعرفة قيمة السيارة أن تقول: السيارة بعشر دراجات نارية، أو السيارة بمائة ألف ريال. ومائة ألف ريال لا معنى لها كذلك، فلو أنك في قرية من قرى الصين، فلن يدري الصيني ما يشتري الريال، أي ماهي قيمته. لذا تقول: ومائة ألف ريال تشتري لك مائة رأس عجل. وهكذا...

فالدولار مثلا ثمن لا قيمة. فقيمة الثمن مطلقة، فسعر برميل النفط اليوم مثلا ٦٠ دولار، وغدا ١٠٠ دولار، إذن فالدولار لا قيمة له في ذاته، إنما هو وحدة قياس يقيس قيمة النفط أمام السلع الأخرى التي يُقيمها

الدولار، فهو إذا عدما لا وجود له كالمتر والكيلو والرطل والطن ليس لهم وجود الا ان يضاف لهم شيء وكذلك هو النقد، وهذا يقودنا لجدلية عدمية النقد.

الباب الثاني: في عدمية النقد

استُخدم القوت كثيرا، كثمن في مراحل زمنية مرت بها الإنسانية. فكان صاع شعير مثلا يأتي بنعجة. فالقيمة في الشعير وليس في الصاع، فالصاع وحدة قياس عدمية، وانما هو مجرد أداة قياس لقيمة الشعير، الذي يأتي بالنعجة. والعدد كذلك، أداة قياس لحبات الشعير العشرة، التي تأتي ببيضة. والدينار والدرهم أوزان، فهي وسائل قياس للذهب والفضة. والشاهد أن وسيلة الوزن لا اعتبار لها في القيمة، بل أن الاعتبارية تكون في الموزون. فالقيمة يُمثلها الشيء المُقاس، لا وسيلة القياس. والمقصود: أن ثمن الأمس كان أداة قياس والمقاس بها، كصاع بر او درهم فضة. أما اليوم فالثمن أداة قياس فقط، فهو إذا عدم. والعدم شيء، فهو إذا خلق من خلق الله. قال تعالى: (الله خالق كل شيء).

فالعملات النقدية الحديثة، وسيلة قياس كالصاع والمثقال، فهي وسيلة خالية من قيمة حقيقية فيها، فهي ليست كصاع تمر مقابل نعجة. وبعبارة أخرى: العملات السابقة، كانت تحتوي على قائس ومقيس. أي أنها كانت أداة قياس -كوزن دينار - والشيء المقاس به -كنعجة - مقابل الشيء الذي تحتويه أداة القياس -كذهب -. وأما اليوم، فالعملات أنما هي فقط أداة قياس يُقاس بها قيمة الطرف الآخر، سلعة كانت أو

خدمة، -كريال-. (أما العدد فهو وسيلة لازمة للقياس بأي أداة، سواء بالوزن أو بالحجم، فالعدد يدخل في كل وسيلة قياس).

فنقود اليوم هي كالصاع وكالمثقال والمتر والكيلو، ما هي إلا وسيلة قياس مجردة، ولكنها لا تتضمن شعيرا ولا ذهبا ولا فضة، إنما تحوي عدما (مجرد أرقام في حواسب الكمبيوتر)، تمثل قيمة مطلقة، يحددها السلعة او المنفعة المقابلة لها.

والاستهلاك يضعف قابلية الشيء لان يكون ثمنا (نقدا)، لذا كلما قلت الحاجة لاستهلاك الشيء، ووافق صفات الثمن، كلما زادت احتالية اتخاذه ثمنا. فالأثمان السلعية، كالذهب والقمح والنفط، لها قيمة لذاتها الاستهلاكية، وتكتسب قيمة مضافة إذا ما اتخذت أثمانا، فالثمنية إذا لها قيمة مستقلة عن ذات الثمن.

وبما أن نقود اليوم عديمة الاستهلاك وهي مجرد وسيلة قياس لقيمة تمثل قيمة ما تُشترى به، لا قيمتها في ذاتها، فهي لا قيمة لها في ذاتها، فهي إذا أثمان محضة. وبالرغام من عدميتها، فإن العملات أموال عدمية محترمة. إذا فنقود اليوم تُعد مالا من الأموال، طالما أن عليها طلبا، فهذا يعني أن له قيمة وأن قيمته قائمة مطلوبة.

وما المال؟ المال هو كل قيمة مُحازة تُملك وتُباع وتُشرى، فالنقد وان كان في حقيقته عدما فهو مجرد وحدة قياس كالصاع والمتر والكيلو والجرام، الا انه داخل في حد تعريف المال، فالنقد الحديث، إذا مال فيأخذ احكام الأموال قانونيا، أما اقتصاديا فالاقتصاد هو: انتاج إنسان ومحراث. فلا يدخل النقد في الإنتاج. إنما يستخدم النقد كاسم او وحدة قياس، لأنه عدم. وهنا يتبين لنا أن الصرف وشراء العملات الحديثة بعضها ببعض اليوم، هو في الواقع شراء لقيم عدمية، أي تجارة وتبادل بالعدم. وتجارة العدم، ليس أمرا افتراضيا فلسفيا، بل أن أعظم تجارة عالمية هي تجارة العدم، الا وهي تجارة المشتقات، فالمشتقات أموال عدمية محترمة. وقيمة المشتقات تساوي أكثر من عشر أضعاف الإنتاج العالمي، ولكنها تجارة في العدم، فلا وجود لها حقيقة، إنما هي غالبا مقامرات على أسعار المستقبل، أو تحوط لها. فما تجارة أعظم سوقين في العالم، إلا تجارة بالعدم، وهما أسواق العملات وأسواق المشتقات.

مبحث: الثمن القياسي والثمن التقايضي

وهناك الثمن القياسي وهناك الثمن التقايضي. فأما الثمن القياسي فهو الذي تعارف عليه الناس واصطلحوا على أن يكون مسعرا للسلع والخدمات، كأوراقنا النقدية. وأما الثمن التقايضي فهو الذي قبل المتبايعان ورضيا على أن يكون قيمة للسلع والخدمات، كأن يكون الثمن التقايضي أرضا، في مقابل الحصول على سلعة. ويميز الثمن عن المثمن في هذه الحالة، أن المشتري هو يقدم الثمن والبائع يقدم المثمن.

الباب الثالث: الندرة والقيمة

عملات اليوم، هي الاثمان المتعارف عليها بين الناس في اسواقهم. والاثمان هي أدوات تسعير، أي أدوات قياس قيم الأشياء. ولو تأملنا في قيمة الاثمان التي اتخذها البشر، لوجدنا أن قيمة الثمن لذاته، وان كانت معتبرة، الا انها لم تكن مُرجحا للاختيار. فالذهب و الفضة والنحاس مثلا، أتخذوا اثمانا قديما، بينها لم تتخذ الجواهر واللآلئ اثمانا،

رغم انها أغلى وأنفس وأعظم في قيمتها لذاتها من قيمة الذهب والفضة، وذلك لأنها غير متجانسة، ومتفاوتة تفاوتا شديدا وغير قابلة للقسمة. وبسبب الندرة ففي البداية اتخذت البنوك المركزية النحاس، كعملة احتياط ثم أتخذ الذهب.

فالندرة لازم من لوازم القيمة، ولكن القيمة ليست بلازم للندرة. فقد يكون هناك حشرة نادرة ولا قيمة لها. والهواء لا قيمة له رغم أنه أحوج حاجة للإنسان، لأنه عديم الندرة.

فالقيمة إذا من الندرة. لذا، نجد أن من صفات الثمن الذي يتناقلها الفلاسفة والاقتصاديون الى اليوم، كون الشيء المُتخذ عملة - نادرا، ليكون له قيمة. ولهذا يعترض الكثير على نظام العملات اليوم، ويتباكى بعضهم على الذهب بينها ينادي اخرون بالتفكير بثمن اخر غير نقود اليوم، التي هي عدم في الحقيقة، ويستطيع البنك المركزي طبع كمية لا محدودة منه 1. وكم كتب فلاسفة اقتصاد، من مطولات في هذا، ومنهم قرين سبان، أيام شبابه، قبل أن يصبح أشهر واطول من رأس الفدرالي الاحتياطي الأمريكي. وقد ظلت الفكرة تراوح في رأسه، الى ان تخلى عنها تماما في اخر أيام رئاسته.

وخاصية الندرة للثمن لا تكون مطلقة، فشدة الندرة تمنع الاستخدام العام. ولهذا كانت الفضة والنحاس هما من اتخذها البنوك المركزية الاوربية كعملة احتياط، لمدة أطول بكثير من اتخاذهما الذهب كعملة احتياط. هذا رغم ان الذهب، هو أغلى منها قيمة وأكثر تحملا، ولكنه

كان أكثر ندرة منها، بشكل جاوز حد الندرة المعقول ليغطي حاجة السوق. لذا، لم تتخذ البنوك المركزية الذهب كعملة احتياط دولية الامن بعد أن اكتشفت أوربا العالم الجديد الأميركتين-، وتدفق الذهب من الأرض البكر على أوروبا، وكثر، فعندها هجرت البنوك المركزية الفضة والنحاس، واتخذت الذهب بديلا عنها كعملة احتياط. وثم عاد الذهب نادرا مع خروج الالة، التي قضت على شح الندرة في المنتوجات، فقد أصبحت الأسواق تنتج بمعدل ضخم، فزاد الإنتاج وتعاظمت كمياته امام كمية الذهب، فلم يستطع الذهب أن يُهاشي كميات الانتاج، فعجز عن القيام بواجبه الثمني الذي اضيف عليه، مما أدى لخروج عملاتنا اليوم. فهو تطور حاجة، توجمت لها الأسواق دون حتى ان تدرك أسباب السنن الكونية التي ابعدتها عن الذهب.

وقيمة الثمن إذا كان سلعة، يجب ان تكون أغلى من قيمته في ذاته والالتعطل الثمن. كما حدث في الدولارات الذهبية التي كانت في القرن الماضي. فالناس قد أمسكت عن التبادل بهما لصعود قيمة الذهب، فأصبحت قيمة الذهب المسكوك به الدولار اعلى من قيمة البضائع أو السلع المقيمة بالدولار. واعتقد ان شيئا شبيها بهذا قد حصل في السعودية، عندما أصبحت الفضة التي سكت بها ريالات الفضة، تساوى قيمة أعلى من القيمة الشرائية للريال.

ذاته

الباب الخامس: تذبذب الأثان السلعية

وقديما كانت تُتخذ السلع اثمانا، فهذا يجعل قيمة العملة أكثر تذبذبا1، لإضافة قيمتين على قيمة الثمن. فقيمة السلعة يؤثر فيها مؤثران، هما الطلب والعرض. والطلب يحكمه هوى الناس وميولهم وافكارهم في السلعة، ومدى الحاجة اليها. وأما العرض فتحكمه كلفة انتاج السلعة. لذا فالطلب على الثمن كسلعة يعطيه قيمة، فتزيد قيمة الثمن السلعي مع زيادة الطلب على السلعة كثمن، وتنقص بنقص الطلب عليها. وعرض السلعة الثمنية، يعطيه قيمة إضافية، فتزيد قيمة السلعة مع زيادة العرض وتنقص بنقص العرض، فهاتان قيمتان، خارجتان عن قيمة الثمن لذاته. ويأتي الطلب على الثمنية التي ألحِقت بالسلعة، فتضيف له قيمة أخرى ويأتي الطلب على الثمنية التي ألحِقت بالسلعة، فتضيف له قيمة أخرى اله.

إذا فقد كان في الثمن السلعي ثلاث قيم تتنازع أحيانا، فتخفض قيمته النهائية، او تتفق فترفع قيمته النهائية. وهذا سبب عدم ثبات قيم الاثمان، قديما.

وللإيضاح: السابقون لم ينتبهوا لهذا، مما خلق إشكاليات عندهم. فالفلس كان يُسك من نحاس وحديد، وكان يُشترى به ما قيمته أغلى من الحديد ومن النحاس المسكوك الفلس منه. فتراهم يقولون: إن قيمة الفلس كثمن ليست نابعة من معدنه ولكن من كونه ثمنا. وهذا قول غير دقيق. بل ان قيمة الفلس أو الدينار (وهو من ذهب) أو الدرهم (وهو من فضة)، هي حاصل جمع قيمتان. قيمة طلب الحاجة لمعدنه (أي قيمته

ı وهذا أمر معروف عند من تاه وضاع في خضم فقه البيوع. ومن شواهده قوله عليه السلام، «لا بأس أن تؤخذ بسعر يومما ما لم يفترقا وبينهما شيء "

السلعية) وقيمة الطلب على ثمنيته. أضف الى ذلك، أن العرض يدخل في المعادلة. فنقصان العرض او زيادته يرفع قيمة الذهب والفضة والفلوس القديمة، ويخفضها. وهذا يحدث كثيرا، فقد ينقص العرض بتأخر القوافل وبالحروب والسرقة. وقد يزداد العرض بالفتوحات او الاكتشافات. كما حدث لبريطانيا بعد تدفق الذهب الأمريكي لها، فارخصه حتى تضاعفت الأسعار عشرة اضعاف.

والفضة في القرن الثامن عشر، انهارت أسعارها (بأسعار اليوم) من ٧٠٠ دولار الى ٥ دولارات، عندما تخلت عنها البنوك المركزية كغطاء لعملاتها. فالخمسة دولارات هي قيمة الفضة كسلعة، والباقي إنماكان قيمتها كعملة.

وأسوق في هذا الباب، مثالا معاصرا، ليتأكد فهم قولي في قيمة السلعة وتفريقها عن قيمة الثمن. فارتفاع أسعار البترول في عام ٢٠٠٨م إلى ١٤٠ دولار للبرميل، لم يكن سببه ازدياد الطلب عليه لاستخدامه في الإنتاج، بل للمضاربة فيه ولاستخدامه كأداة لحفظ الثروة بسبب التضخم وانخفاض قوة شراء العملات. فالبترول سلعة لها قيمة في ذاتها مطلوبة للاستخدام، ولكن أضيف لهذا الطلب السلعي، طلب تحوطي ضد التضخم، مع طلب استثاري، فارتفعت الاسعار. لذا لما عاد ثمن النفط إلى قيمته لذاته، انهارت الأسعار. كانهيار اسعار الفضة عندما تخلت عنها البنوك المركزية، مع فارق المدة التي احتيج لها للانهيار.

فالنقود الحديثة، والدينار والدرهم والشعير والقمح والملح، والفلوس القديمة، قد يكون لهاكلفة تصنيع، كالورق المطبوع في النقد الحديث.

وإن كانت معدنا، فكقيمة المعدن الذي سُك بها كالذهب والفضة أو كالحديد أو النحاس التي سُك بها. وإن كانت قوتا فكقيمة القوت المستخدم. ولكن الثمن دامًا وابدا لا بد أن يمثل قيمة أعلى من الورق المطبوع به أو المعدن المسكوك منه كالفلوس القديمة. هذه الزيادة في القيمة هي قيمة الثمن طالما لم يُجر من التعامل. فإن هجر الثمن من التعامل، فستزول عنه قيمة الثمنية التي خالطته، حتى لا تساوي قيمتها شيئا كالنقد الحديث (لأنه عدم في ذاته). وإن لم يكن عدما، فستنزل قيمته لقيمة حاجة الناس له لاستخدامه لذاته، كفلوس من نحاس، زالت عنها ثمنتها فصارت قيمتها بقيمة النحاس المسكوكة منه.

وعودة لعدم اعتبار القيمة في الثمن، فإنه لو قارنا الذهب والجواهر، فالجواهر أغلى وأنفس وقيمتها لذاتها ولكنها لم تتخذ ثمنا لأنها غير متجانسة ومتفاوتة تفاوتا شديدا وغير قابلة للقسمة. بينها الذهب معدن أصفر كالنحاس. ولكن الذهب أندر منه وأكثر تحملا وأكثر ندرة فصار ثمنا وأصبح له قيمة أعلى من الذهب ذاته، من أجل استخدام ثمنيته، لا لذاته كها تستخدم الجواهر والنحاس. وعندما يدرك الناس هذا تماما، سيفقد الذهب قيمته من انصراف الطلب عنه، بزوال وهم انه ثمن، كها انصرفوا عن الفضة. وقد احتاج الناس قرنا من الزمان لينصرفوا عن الفضة، فلعل الذهب اليوم يستغرق فترة اقل، بسبب انتشار المعرفة والاتصالات.

وهنا ندرك أن من اهم ما غاب عن الفلاسفة والاقتصاديين والفقهاء في صفات الثمن، هو كونه لا تُستهلك ذاته. فالطلب للسلعة انما هو لاستهلاكها باستخدامها. و خاصية عدم استهلاك

الثمن لذاته، هي في الواقع، اقوى واهم صفات الثمن الذاتية. أما اهم صفات الثمن التطبيقية، القابلية الاحتكارية وعدمها. وفي كلا الصفتين تناقض اثمان اليوم -وهي العملات- مع الاثمان السابقة. فثمن اليوم، وهو النقد لا يمكن استهلاك ذاته، كالشعير وكالذهب. كما إن ثمن اليوم لا يمكن احتكاره، بخلاف الاثمان السابقة، التي تدعوا نفسها للاحتكارية، وهذا يقودنا للفصل القادم:

الباب السادس: استهلاك السلعة المتخذة ثمنا يضعف ثمنيتها

من اهم الصفات وأشدها سببا لاتخاذ الشي ثمنا، قلة الحاجة لاستخدامه كسلعة، مما يؤدي لاستهلاك أصله. وهذه خاصية لا اعلم انها ذُكرت من قبل. فالقمح استخدم ثمنا عند الرومان. واستخدم غيرهم الشعير والملح والبهارات وغيرها. وهذه اثمان يُستهلك أصلها، فغالبا تكون قيمها كسلعة، موازية ومساوية لقيمها كثمن. ولهذا لم تدوم طويلا. والمعادن من حديد ونحاس وفضة وذهب، استخدمت كذلك اثماناً. فكلما كان استهلاك الانسان لذات الثمن اقل، كلما صمد الثمن مدة أطول من غيره. ولهذا غلب النحاس الحديد وغلبت الفضة النحاس ثم غلب الذهب المعادن لعدم الحاجة اليه في الصناعات الضرورية الا قليلا. وجاء نظام العملات النقدية الحديث فغلب الذهب والاثمان كلها في جميع صفات الثمن، ومنها استحالة استهلاك أصله.

وظهور نظام العملات اليوم القائم على التعويم، إنما ظهر عن حاجة السيولة، فتوجمت له الأسواق دون فابتكرت نظاما نقديا، النقد فيه، مجرد وسيلة قياس عدمية، فلا قيمة له مطلقا في ذاته، ولا يتأثر بعرض

ولا طلب لذاته. فهنا سيطر الانسان أخيرا على النقود، فتحكم بالعرض عن طريق البنك المركزي. فقاد العرض الطلب، فعزل أي مؤثر خارجي، عن تبادلات السوق وتجارتهم. وقطع سببا من أسباب الحروب والفتن بين الدول، بقطع أسباب الغزو، فنقد اليوم لا قيمة له الا بطلب على انتاج ما ينتجه مالكها.

فبنقود اليوم، تحرر الانسان من اسر سلع الثمن، وتحول الانسان سيدا على النقد بعد ان كان عبدا له. وهذا تطور هائل لا يدرك عظمة القوة فيه، الا من تمكن من علم الاقتصاد النقدي، وخاض بحثا ودراسة لاقتصاديات الدول والمجتمعات من قديم الزمان، وتتبع تطورها وماسيها وأخطاءها الى اليوم.

الباب السابع: أسباب استحالة احتكار النقد اليوم

فالسبب الأول سبب تقني وهو أن نقود الناس هي أرقام عند البنوك، والبنوك هي التي تقرر ما تفعل بها لا المودعين.

والسبب الثاني تقني كذلك ذلك: لأن البنك المركزي هو الذي يراقب السيولة في المجتمع فكلما نقصت السيولة ضخ (طبع) من النقد على قدر الحاجة ولو ضاعف الموجود (كما فعل الفدرالي الأمريكي في ٢٠٠٨- ١٠ م، فقد ضاعف بثلاثة أضعاف، كمية الدولارات الموجودة التي تراكمات خلال عقود زمنية).

فالبنوك فقط هي التي يمكنها أن تحتكر النقود الحديثة، إذا كانت لا تدفع فوائد على ودائع الناس أو على قروضها من البنك المركزي كما هي الحال في السعودية أو الحال في أمريكا زمن الأزمة المالية. فبانخفاض

الفائدة إلى قرب الصفر، احتكرت البنوك الأمريكية المليارات في احتياطاتها دون أن تحتاج لتمويل المجتمع وذلك لعدم وجود الكلفة عليها في حفظها.

وأما السبب الثالث الذي يمنع احتكار النقد الحديث، فهو سبب استثاري. فالتضخم النقدي الحاصل بسبب زيادة ضخ العملات سنويا مما يجعل نقود اليوم ليست مستودعا للثروة كما هو الحال في الذهب والفضة.

مسألة: كون العملة ثمنا في بلد وليست ثمنا في بلد أخر

العملات اليوم منها ما هو عالمي ومنها ما هو محلي. وكون العملة عالمية كالدولار أو الين الياباني أو اليورو لا يلزم من ذلك ان تكون ثمنا في بلد أجنبي. فالين الياباني مثلا لا يُقبل في أمريكا كثمن للخبز من الخباز. فيصبح وضع الين الياباني في السوق الأمريكية، كوضع السلع القياسية الأخرى ، كذهب والبترول. وأقصد بهذا، أنه لو أراد أمريكي قبول الين كثمن لسلعة في أمريكا فهو سينظر في قيمته أمام الدولار، إذا فالثمن مازال هو الدولار لان التسعير يتم به. كها لو عُرض على البائع ذهبا أو فضة أو براميل بترول مقابل سلعة تقوم بالدولار في أمريكا. وهذا من باب أولى في العملات الغير الدولية، كأن يقدم الريال السعودي مقابل سلعة في أمريكا.

فالمسألة هي: هل تنتزع صفة الثمنية عن الريال السعودي والين الياباني في أمريكا؟ وما هي متعلقات ذلك؟

إن قلنا أن العملات خارج بلادها فقدت الثمنية، فهذا غير صحيح، لأنه يعني أنها لم تعد شيئا على الإطلاق، أي أصبحت عدما، فالعملات اثمان جوهرا وخلقة، إذا زالت عنها الثمنية صارت عدما، فهي أرقام في الحواسب. وإن قلنا بأنها مازالت أثمانا، فغير صحيح كذلك. فهي لا تقبل في التسعير، ولا كوسيط للتبادل ولا للتسعير في خارج بلادها. فالصحيح أن العملات تتحول إلى صورة سندية خارج بلادها فهي فالصحيح أن العملات تتحول إلى صورة سندية خارج بلادها فهي وأثمن، ولا تقيم أو تثمن غيرها. اللهم أنها تصبح نوع من السندات والتي تصنفها بعض البنوك المركزية، بشبه النقد وتضمها لعرض النقود الثالث.

# الموضوع الرابع: في فلسفة التمويل والاستثار

تمهيد: التمويل استثار للزمن والاستثار في الزمن التمويل علم يقوم على استثار الزمن نفسه. والاستثار يقوم على الاستثار من خلال الزمن. لذا، فأي أداة قياس لا تحسب قيمة الزمن، فلا تصلح أن تكون أداة لحساب التمويلات أو الاستثمارات. ومن هنا أصبح معدل العائد الداخلي IRR أداة قياسية يدور حولها علم التمويل. P0+( P1 / (1 IRR))+( (P2 / (1 IRR) 2 )+(P3 / (1 IRR) 3.)+ .+ . Pn / (1 IRR) n = 0 حيث Pn،P1 ،P0 . . . يساوي التدفقات النقدية في الفترات 1 ، 2 ، . . . ن ، على التوالي ؛ و IRR يساوي معدل العائد الداخلي للمشروع. أو الفائدة أو معدل الخصم أو .....الخ) من فهمها فهما عميقا، تمكن من التمويل وهندسته، وقليل من يفهمها من حق فهمها. فالفائدة البنكية هي نفسها معدل العائد الداخلي، وكلفة التمويل كذلك، والعائد على المشروع، وكل ما فيه زمن. والقاعدة الذي يقوم عليها معدل العائد الداخلي عند استخدامه في التمويلات هي: أن العائد يُحسب على ما قدمته لمشروع ونحوه، نسبة للتدفقات الاستثارية المقيمة بقيمتها الزمنية. وأن الفائدة دامًا تُحسب على ما تبقى في الذمة من رأس المال الذي تمولته من البنك (رأس المال

ومن أسهل الطرق لتصور الدين هو تصوره كتصور الإجارة. فمثلا لو تمولت مليون ريال تسددها على مدى عشر سنين، بفائدة ٥٪، فتصوره وكأنه عمارة ذات عشر أدوار قيمتها مليون ريال، وقد استأجرتها لمدة عشر سنوات. فإيجار العمارة كاملة ٥٠ الفا للسنة الواحدة، أي خمسة الاف للدور الواحد سنويا. فإن كان التمويل

المتمول لا تدخل أرباح الفوائد فيه).

كالسندات ونحوها مما لا تدفع إلا الفائدة فيه، فالأمر واضح، فانت تدفع الإيجار أي المليون الميارة (أي المليون الإيجار أي المليون ريال) في نهاية السنة العاشرة، فيصير مجموع الفوائد (الإيجار) في عشر سنوات ٠٠٠ الف ريال.

و إن كان سداد التمويل بطريقة أن دفعات السداد تستهلك أصل التمويل، فستجد أن مجموع الفوائد سيكون ٢٩٥ ألف ريال. بينها ستجد أيضا، أن مجموع قيمة الفوائد ٢٧٥ الف إذا كان السداد بثبات استهلاك الأصل، كبطاقات الائتهان. فدفعة السداد في الطريقتين الأخيرتين، تتضمن الأرباح وقسطا من أصل المبلغ المُتمول. فكأنك استأجرت عارة ترد دورا منهاكل عام. فأصل التمويل الذي في الذمة يتناقص في هذه الطريقتين. لذا يسمونه خطأ بالفائدة المتناقصة، وهي ليست متناقصة بل ثابتة بمعدل أراع على ما تبقى في الذمة من رأس المال، ممها اختلفت طريقة التمويل أو مدته أو قيمته، فهي تُحسب على ما في ذمتك من رأس المال.

ومن أهم ما يجب فهمه في معنى معدل العائد الداخلي، أنه لا يقتصر على حساب الأرباح فقط، فهو مقياس زمن، والزمن يدخل فيه الفرص البديلة المتوقعة والغير متوقعة ويدخل فيه التضخم والمخاطرات. فعقار جوار البيت العتيق، قد تكون تدفقاته النقدية من الايجار قريبة من الصفر لكنه قد يكون أفضل استثار من مشروع فيه مخاطرة أو لا ينمو فيه أصله.

وزبدة القول في معدل العائد الداخلي: إن اختياره كعامل تخفيض هو فن يحتاج لعلم نظري، مع خبرة استثارية مع خبرة في الصناعة المُمولة.

فمثلا: إن كان المشروع في تنقيب الحديد، فلا بد ان يكون الخبير في التنقيب حاضرا في جلسات تحديد معدل العائد الداخلي المطلوب، للاستثار في مشروع التنقيب المعروض.

# الفصل الأول: قيمة الزمن

الزمن إذا داخل المعاملة التبادلية جعلها دينا. فالزمن إذا، هو السبب المسبب للدين. وللزمن قيمة في ذاته عند الانسان في نفسه غالبا، وفي ماله دامًا.

وبما أن الزمن هو سبب لتكرار منفعة مال بعينه، فزمن السلعة أو النقد إذا، له قيمة وله ثمن في ذاته. فانقطاع الزمن -بإعطائه للغير-انقطاع للمنفعة.

## باب: تقييم قيمة الزمن

وتُقيم قيمة زمن المال، بمقدرة المال على الانتاجية بذاته أو بغيره. تماما، كما تُقيم حياة الإنسان بانجازاته ضمن ظروفه المحيطة به. وذكري لعبارة "طروفه المحيطة به" يقودنا إلى أن هناك متعلقات تتعلق بقيمة الزمن، فتزيد من قيمة الزمن أو تخفضها. فالمخاطرة في حدوث المتغيرات التي قد يأتي بها طول الزمن، هي متعلقات الزمن. فعلى هذا فللزمن قيمتان، قيمة في ذاته وقيمة في متعلقاته.

ı فللزمن قيمة في الإنسان ذاته، ان كان عاقلا. وأما كون حممية وجود قيمة للزمن في ذاته في الأموال دائمًا، غير مقيدة بشرط عقل، فلأن النفع والاستفادة المتكررة للمال شرط لازم لكون الشيئ مالا، سلعة كان أم نقدا. وعدم الشرط عدم للمشروط، فلا يُعد مالا ما لا يُنتفع منه، معنويا او حسيبا.

فتمويلات البنوك مثلا، سواء أكانت نقدا أو بالسلع1، هي تجارة بالزمن. تشتري ديونا قصيرة الأجل وتبيعها أغلى، ديونا طويلة الاجل. وما النقد أو السلع إلا وعاء التجارة بالزمن.

باب: صناعة المعلومات

عمل البنوك في العالم قائم على صناعة المعلومات وعلى التحليل المتطور للمخاطر والمشاريع لأن مفهوم التمويل يعتمد على مشاركة البنوك في مخاطرة التمويلات من أجل تحفيزها للاجتهاد في المشاريع التنموية الناجحة. وأما عمل البنوك في الدول المتخلفة، فهو بدائي يعتمد غالبا على معرفة الأسهاء التي يُظن أنها تضمن أموالهم، وعلى الرهون، لا على الجدوى من المشاريع ومخاطرها ونفعها. فثقافة التمويل عند المجتمعات المتخلفة ماليا، ثقافة منفعية محضة وربحية شرسة، يتحقق فيها معنى الربوية الظالمة التي لا تجعل البنوك تشارك في المخاطرة، فلا يتحقق توجيه أموال المودعين لأفضل الاستثارات في المجتمع مما يضيع الاستغلال الأمثل للموارد في المجتمع.

ففهوم المشاركة في المخاطرة هو الذي يمنع البنوك في العالم المتقدم من تمويل المستهلك بارتهان راتبه، بل تدفع البنك لدراسة حالته، مما يمنعها من استغلاله قبل القرض وبعده خوفا من عجزه عن السداد. وأما بنوك المجتمعات الغير متقدمة فتراها تتسابق على إقراض الضعيف والمحتاج ثم يقومون بإغوائه بالمخاطرة بقرضه. فارتهان راتبه أقصى جمودهم، ثم أنظمة القضاء تنجز الباقي لهم. وبعد ذلك تفخر بنوك هذه المجتمعات المتأخرة،

بأن معدل تعثر الأفراد هو الأقل عالميا والبنوك في العالم المتقدم، تبين أسعار الفائدة وتسوق بها، وعند البنوك من دونهم، يُدلس بها ويُغش حتى اختلط الأمر على كبار المستثمرين فكيف بغيرهم. وعقود التمويلات في البنوك العالمية المتقدمة عقود واضحة شارحة، وعقود غيرهم بدائية كبدائية عقود أهل الجُفرة بالأمس، ولكنها اليوم مليئة بالغبن والفخاخ البنكية، ولا تخلوا من التناقضات ومن جعل المواطن مقترض ومستأجر وشاري وبائع وراهن ومديون في أن واحد، وثم تجعل من البنك المحسن الواهب المتبرع صاحب الخيار المطلق.

#### باب: التمويلات الأجنبية

هناك فرق اقتصادي بين القرض وبين التمويل ما زال غامضا على الكثير، وخاصة في العالم الإسلامي وأصحاب الفكر الاشتراكي فالذي يجب أن يُفهم جيدا، أن القرض المذموم اقتصاديا هو القرض الاستهلاكي، والذي لا يعود على صاحبه بعوائد مضاعفة، فهذا هو القرض الذي يحمل معنى رق الدين وعبودية القرض. وأما التمويل المحمود فهو الاستدانة النقدية لتحقيق عوائد مضاعفة على المستدين أو المتمول.

ونحن نستطيع أن نرى أمامنا سواء في الدول أو الأشخاص، شواهد كثيرة على حال القرض وشواهد على حال التمويل.

فجميع الدول المتقدمة، إنما نهضت بالتمويلات الأجنبية. وجميع الدول المتخلفة الفقيرة، إنما قعدت متخلفة بالقروض الأجنبية. وبناء على ما

سبق؛ فإنه بعكس ما اشتهر في الأوساط الاقتصادية العربية والاسلامية، فإن حصولنا على تمويل أجنبي لإنشاء مطار أو قطار أو مبنى عندنا في السعودية هو الخطر الذي يحتوي معنى عبودية رق الدين وعبودية القرض. وذلك بخلاف الدول التي تتمول تمويلا أجنبيا، ويقوم اقتصادها بإنشاء المشاريع، أي بسواعد أبنائها وبصناعاتها. فالاستثار الأجنبي لبلد غني لا خير فيه، ما لم ينقل الخبرات فيوظف الأبناء في اعمال حقيقية لا صورية. فاستثار أجنبي لبناء منشأة بأيد شركة أجنبية هو مجرد قرض مذموم، لا يُلجأ إليه إلا بقدر الحاجة. وحتى عند الحاجة، فالتمويلات الأجنبية عند الإضرار يجب ألا تكون مباشِرة. وأقصد بالمباشرة: أي خلوها من هندسة مالية تزيل الأثر السلبي، للاقتراض الأجنبي. والهندسة المالية بحر لا ساحل له، ويجب على من يتولاها أن يخرج من صندوق التقليد والاتباع؛ ليبحر في أفق الإبداع والاختراع.

ولذا؛ يجب التفريق في الإحصائيات التي تتعلق بالاستثار الأجنبي، بين قرض أجنبي وبين استثار أجنبي بناء على ما سبق. فالقرض الأجنبي قد يحل مشكلة آنية، ولكنه سيمص ضعف قيمته من الاحتياطيات الأجنبية، خلال عقد من الزمن. وبما أن الاقتصاد السعودي اقتصاد غير منتج، فإن عوائد المشاريع فيه هي عوائد وقتية استهلاكية محضة، لذا فلا يُحمد القرض الأجنبي، بخلاف الاستثار الأجنبي المحمود، فالاستثار الأجنبي كذلك فيه محمود ومذموم.

باب: تجارة التأمين إحدى مكونات الفائدة التمويلية

بما أن الزمن هو سبب الدَّيْن، فالنتيجة أن أرباح ديون البنوك تتبع قيمة الزمن وقيمة متعلقاته. ولذا، فالفائدة في التمويلات مكون من جزئين: الأول: فارق قيمة الزمن ذاته بين الدين القصير الأجل، والدين الطويل الأجل. وهي قيمة تعطيل الاستفادة من المال بين الزمانين، والتي تُقاس بمنحنى العائد للسندات، مثلا.

والثاني هو قيمة المخاطرة، أي متعلقات الزمن من المخاطرات. وهي قيمة المتغيرات التي قد يأتي بها طول الزمن، كفساد الرهن المُمَول أو فساد ائتانية الشخص المُمَول.

وهذا الجزء الثاني من الأرباح، هو مفهوم التأمين صورة وجوهرا وحقيقة.

فالبنوك تحتسب مخاطر خسارة المشروع وافلاس العميل على مجموعة كبيرة من المتمولين، فتأخذ من كل مُتَمول ما يساوي مقدار مخاطرته ومخاطرة مشروعه، دون ان تقع المخاطرة حقيقة إلا على متمولين قلة. وهذه هي فلسفة التأمين الاقتصادية ونتيجته الرياضية، مؤداها تقليل المخاطرة بتجميع احتماليات وقوعها وتوجيها لمن تحققت فيه المخاطرة. فعلى هذا، فعمل البنوك هو جمع يمن تجارة الدَّيْن وتجارة التأمين في عمل واحد، وهو التمويل.

باب ثقافة الشعوب تجاه ديون الطبقة الوسطى

ثقافة شعوبنا العربية تائهة بين تاريخ مجدها وبين إنكار واقعها، الذي ساقها للتخبط بين حروب أيدولوجية عالمية. فهي تراوح أسيرة في غفلة

التبعية للثقافة السائدة التي تعمي البصر وتقلب المنطق وتخدر الفكر. فقد ضاعت استقلالية عقول الشعوب العربية في حرب الثقافات بين الغرب والشرق.

فنظرية السوق الرأسمالية -التي تحاربها الشعوب العربية- ثقافيًا وإعلاميًا وتعليميًا، تنص على أن السوق الإنسانية تعكس اختلاف مواهب الناس وقدراتهم، مع الاعتراف والتعامل مع فطرة الإنسان المجبولة على حب الخير لنفسه وعلى الظلم.

فمثلا في برنامج توعوي، جاءت حلقة ، تحمل رسالة في التحذير من الديون، فعرضت مقابلات كثيرة مع الأمريكيين في الشارع والسوق، ومع آغنيائهم وفقرائهم، يسائلهم مقدم البرنامج: هل يوجد رجل منكم أو امرأة ليس عليه دين. وبالطبع لم يجد. فغالبا أن جميع الأمريكان ، الغني والفقير، مستدين بشتى أنواع الديون.

وبعد ذلك يسافر البرنامج للبلاد العربية ليصور سجونها التي امتلأت بالمفلسين الذين عجزوا عن سداد ديونهم (ليربط ذهن المشاهد دين الأمريكي، بخاتمة السجن). وثم ختم البرنامج بمشهد عاطفي بسداد دين مفلس عربي، ليمسح بهذا المشهد العاطفي، أي تساؤل ينتج عن خاطرة فكر قد تمر على متفرج عربي لم يتم بعد تخدير عقله تخديرا أبديا.

وأقل درجة من الموضوعية العلمية تستلزم من البرنامج أن يسأل الأمريكي: فيم كان دينه؟ ويسأله إن كان يملك منزلا أم لا. وأن يسأل الأمريكان لم تحملوا ديونا دراسية. أن يسألهم هل لديهم استثارات طويلة الأجل؟ وكان ينبغي عليه أن يواصل البحث والتجوال في أمريكا

ليزور سجونها، فيرى هل فيها من سجين واحد في دين؟ ولم زار السجون العربية بدلا عن الأمريكية؟

وكان من الأجدى للبرنامج منطقيا أن يكون السؤال هو: فيم تصرف راتبك أو دخلك الشهري؟ فغالب الناس عربهم وعجمهم يصرفون دخولهم الشهرية كلها.

فالأمريكي لا يبقى من راتبه شيئ لانه يذهب أقساطا في سداد ديون استثارات متنوعة. فقسط لسداد ثمن البيت، وقسط للسيارة وقسط لصندوق التوفير، وقسط للبرامج الترفيهية والتبرعية. والعربي لا يبقى من راتبه شيء كذلك، فقسط لإيجار المنزل واقساط أخرى للاستهلاك.

ولو حاول البرنامج استخدام ابسط الأساسيات العلمية، لصنف المقابلات حسب أعمار الناس.

فلو فعل لوجد أن الأمريكي يشيخ وقد عظمت ملكيته واستثماراته، فهو ينتقل من منزل إلى منزل أكبر، ولوجده يتمتع بالإجازات والترفيه. ولوجده يمتلك أصولا مالية قد تضخمت عبر السنين بما استثمره من الدين الذي استدانه ليساهم به في صندوق التوفير. فهو ضهان مالي له في شيخوخته يغنيه عن أولاده وعن الناس، أو على الأقل يترك خيرا لورثته، (وإن كان هذا ليس من ثقافتهم بالجملة لمنع الاتكالية والكسل). ولوجد الفرد العربي، يشيخ ولم يملك منزلا واحد بل قضى عمره مستأجرا في نفس مستوى منزله الأول مراوحا في سباق تضخم الإيجارات. ولوجده وقد شاخت به السنون وقد تقاصرت قدرته الشرائية فلا يستطيع الحياة الا بالكفاف. ولوجد الفرد العربي لا يملك

ثروة في صندوق التوفير الاستثاري، تضمن لشيخوخته ترفعا عن فضل ومنة الغير. ولوجد العربي يموت مُتحسرا أنه لم يترك خيرا لورثته. فالأمريكي والعربي كلاهما ينفق راتبه، بل غالب الناس في جميع المجتمعات تفعل هذا، ولكن أحدهما يستمتع بشبابه ويمتع أطفاله وينفق وهو في نفس الوقت يستثمر ثم يموت غنيا، والأخر يعيش كفافا ويموت فقيرا. والحديث على الأغلب الأعم.

وكان يجب على البرنامج أن يخبر عن سبب زيارة السجون العربية بدلا من الأمريكية. فيُخبر المشاهد أنه في أمريكا، لا يُسجن مدين في دين، ما لم يقترن بعلميات تزوير واحتيال واسعة، فالسجن على جرية الاحتيال والتزوير، لا على الإفلاس وعدم سداد الدين كما هو حال السجون العربية.

فنظرية السوق الرأسالية المطورة، التي نحاربها ثقافيا واعلاميا وتعليميا تنص على أن السوق الإنسانية تعكس اختلاف مواهب الناس وقدراتهم، مع الاعتراف والتعامل مع فطرة الانسان المجبولة على حب الخير لنفسه وعلى الظلم.

فالسوق تحتوي على صاحب الثروة، وعلى المستثمر والمستهلك المسرف والمستهلك المقتصد. فههمة النظام البنكي في السوق الرأسهالية هي: توجيه ثروات المدخرين لأفضل الاستثارات الممكنة في المجتمع. وهذه المهمة لا تتحقق إلا بأن يتحمل البنك مخاطرة افلاس المقترض. ولذا كانت البنوك اول المتورطين في أزمة الرهن العقاري، وليس الملاك. ولهذا يكون في حساب الشخص مئات الألوف ولا يستطيع البنك التعدي عليها باحتجاز دولار واحد بسبب قروض في البطاقات

الإئتانية، لم تُسدد. ولهذا لا يُسجن عندهم أحدهم في دين ولا يتعدى بنك على ملكية أحد في دين، الا في الرهن العقاري وفيا وقع الدين عليه، لحكمة واسعة ليس هذا محل تفصيلها. ولكنها تقوم على التعامل بحقيقة الفطرة الانسانية التي لا تمنعه عن الظلم الا لخوف أو عجز. بينما امتلأت السجون العربية بالمفلسين ، لأن عمل البنوك العربية لا يتعدى عمل الدلال الذي يوصل بين الدائن والمدين ويأخذ عمولته، فلا يهمها ما سيُصرف الدين فيه.

فالدين التمويلي خير كله، إذا كان محكوما بنظام شامل قائم على سنة الله في خلقه للبشر وللسوق. نظام يحمي الغني والفقير بما يحقق أفضل الاستغلال لموارد المجتمع. والنظام التمويلي الحديث مكن الطبقة الوسطى من الاستمتاع بالإنفاق الاستهلاكي الترفيهي كما مكنهم في نفس الوقت من التملك و التوفير الاستثماري. بينما يستحيل في السوق العربية الجمع بين الانفاق والاستثمار، كما يصعب على الكثير التملك والتوفير حتى يملك رأس المال اللازم للاستثمار في ظل تضخم التملك والتوفير حتى يملك رأس المال اللازم للاستثمار في ظل تضخم يجعل مدخراته تراوح محلها، فهو أبد الدهر أجير كادح. وهنا يُطرح السؤال الأهم. هل تعمد البرنامج تضليل المشاهدين من أجل كسب رضاهم وبالتالي زيادة عدد المشاهدين؟ لا أعتقد ذلك أبدا. بل هي غفلة التبعية للثقافة السائدة التي تعمي البصر وتقلب المنطق وتخدر الفكر. فقد ضاعت استقلالية عقول الشعوب العربية في حرب الثقافات بين الغرب والشرق.

مسألة: البيع على المكشوف

البيع على المكشوف هو أداة شرعية مالية تساعد على حفظ توازن السوق، إذا وضعت لها الضوابط المناسبة. وماكان لسوق الأسهم السعودية مثلا، أن تنتفخ فتصل إلى عشرين ألف نقطة لوكان البيع على المكشوف متاحا فيها آنذاك.

وعودة إلى مثال سوق الأسهم السعودية؟ ففي تلك الفترة لم يكن متوفرا فيها إلا التسهيلات بالشراء على الهامش، وهي أداة مالية تعمل على انتفاخ السوق بلا لجام ولا خطام. ولم يكن هناك أداة مقابلة لها لتكبح جها هما، كالبيع على المكشوف، الذي يعمل على زيادة مستوى مخاطرة الشراء بالهامش؛ وبالتالي تحد أو تقلل منها.

وللفهم فسنمثل بمثال تصويري: فلو افترضنا أن أسهم "سابك" قد ارتفعت فلامست ٢٠٠ ريال سعودي، فسيشد هذا الارتفاع السعري انتباه زيد، وهو المضارب العتيق في سوق الأسهم السعودية. لم ير زيد مبررا لهذا الارتفاع، بل رأى فيه فرصة تعوضه عن خسارته التي خسرها بالأمس. قدم زيد عرضا من خلال شركة "الثروة المالية للوساطة"، والتي يمتلك زيد محفظة استثارية لديها؛ لشراء ألف سهم لشركة "سابك" من صندوق التأمينات الاجتماعية، الذي يحتفظ بأسهم "سابك" كستثمر طويل الأجل. ساومت شركة "الثروة المالية "صندوق التأمينات الاجتماعية، على سعر الأسهم، وأغلقت المالية "صندوق التأمينات الاجتماعية، على سعر الأسهم، وأغلقت الصفقة بشراء الأسهم الألف لزيد بقيمة ألف سهم لشركة "سابك" تحل بعد أسبوع، وألف ريال سعودي حالة فورا. ووضعت شركة "

الثروة " الأسهم في محفظة زيد. ( وكان شرط صندوق التأمينات في هذا البيع، استثناء ما قد توزعه "سابك " من أرباح أو أسهم منحة خلال هذا الأسبوع من صفقة البيع، وهذا شرط صحيح وجائز شرعا). باع زيد أسهم "سابك " بقيمة ٢٠٠ ريال للسهم؛ مما أدى إلى زيادة عرض أسهم شركة "سابك" في سوق الأسهم. وهنا يأتي دور البيع على المكشوف كبوليس يضبط سوق الأسهم من الفوضي السعرية. فإن كان ارتفاع سهم " سابك " عائد إلى معلومات جديدة، تفيد بنمو الشركة، وارتفاع أرباحما أو إلى تصحيح سعرها العادل، فلن ينخفض سعر سهم "سابك " ؛ بسبب البيع على المكشوف الذي قام به زيد وأمثاله، ولكنه بالمقابل سيضبط السوق من أن يرفع سعر سهم " سابك " فوق قيمته العادلة. وأما إن كان ارتفاع سعر سهم " سابك " بسبب مضاربات وإشاعات وشراء بالهامش، فسينخفض سعر السهم مع دخول زيد وأمثاله بمضارباتهم بالبيع على المكشوف. إذن فالبيع على المكشوف سيعطى السوق السعودية سيولة أسهم وعمقا كافيا؛ لمنع تلاعب المضاربين بأسعار الأسهم، وذلك بإيجاد مضاربين جدد بذخيرة جديدة، هي الأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثار الطويل الأجل، وادخالها إلى سوق الأسهم السعودية بيعا و شراء، دون أن تفقد صناديق الاستثار الطويل الأجل، موقفها كمستثمر طويل الأجل. فكأن عمليات البيع على المكشوف قواتٌ محايدةٌ ترابط على الحدود، إذا اعتدى أحد الفريقين على الآخر، تدخلت بسلاحما الخاص، لا بسلاح أحد الفريقين؛ فأعادت التوازن. ولا يخلو ذلك من جرحي وقتلي من

الجهات الثلاثة، ولكن الحدود قد حُفظت. وحفظ الحدود هو الهدف الاستراتيجي الأسمى، والحدود في هذا المثال هو السوق. وعودة إلى زيد، فقد كان بيعه على المكشوف لألف سهم من شركة "سابك " مُوفقا، وكان تحليله بعدم وجود مبرر لارتفاع أسهم "سابك "صحيحا؛ فعاد سعر السهم إلى قيمته العادلة (١٩٠ ريال) بسبب تزايد البيع على المكشوف؛ فقام بشراء ألف سهم من شركة "سابك" بعققا بذلك ربحا يقارب التسعة آلاف ريال مقابل عمله البوليسي، محققا بذلك ربحا يقارب التسعة آلاف ريال مقابل عمله البوليسي، وتحمله المخاطر، بينما ربح صندوق التأمينات ألف ريال فقط لتجنبه المخاطرة.

والغرب أطلق وصف القرض أو الاستعارة على البيع على المكشوف لكون الثمن والمُثمن من نفس الجنس، سهم بسهم مثله، ولكنه في الحقيقة أنه بيع كامل الأركان. تنتقل الملكية فيه للمضارب، ثم يبيعها في السوق فتنتقل الملكية لشاري من السوق، ثم يعود المضارب ويشتري أسها مثلها من السوق فتنتقل له ملكيتها، ثم يرجع ويسدد الجهة التي باعته الأسهم اول مرة، فينقل لها ملكية الأسهم التي اشتراها من السوق. والبيع على المكشوف بهذه الصورة لا غبار عليه اقتصاديا ولا شرعيا. فهو في الشرع بيع حقيقي كامل الأركان ومستوفي الشروط1، وفي

ومثاله أن يأتي تاجر أسهم إلى التأمينات الاجتماعية، مثلا، التي تحتفظ بالأسهم كاستثمار طويل الأجل، فيشتري منها 1000 سهم لسابك مؤجل يوماً أو أكثر أو أقل، بقيمة 1010 سهم سابك مثلا، أو بقيمة 1000 سهم سابك مع 1000 ريال .

<sup>1</sup> حقيقة البيع على المكشوف أنه بيع بالأجل متكامل الأركان شرعاً ولغة وعقلاً ونظاماً ويحقق مصالح للسوق. فالبيع على المكشوف هو شرطي السوق، يمنع التلاعب في أسعارها، والبيع على المكشوف في سوق الأسهم، لا شر فيه إذا ضُبط بالنظام، كالشرطة، أما في سوق العملات فهو قد يكسر العملة التي يشتريها بالمكشوف، مما قد يؤدي في بعض الحالات لهدم اقتصادها. ولكن يظل في الحالين (سوق الأسهم أو العملات) شرطي السوق الذي يضبط النظام .

فهذا بيع آجل لا شبهة فيه مطلقاً إلا من شذ. فالأسهم ليست أموالاً ربوية، ولا تقاس عليها. فيجوز بيعها بفضل من جنسها ونوعها أو من غير جنسها ونوعها. كما يجوز فيها النسأ بجنسها. ولكون الثمن من نفس جنس ونوع السلمة (أسهم سابك)، أطلق الغرب وصف القرض أو الاستعارة على الميم على المكشوف. فأدخل هذا، مع النزعة للتحريم، اللبس على بعض من أفتى بحرمة البيع على المكشوف، ظاناً أنه يكون على هيئة البيع المكشوف العاري، الممنوع قانونياً في أمريكا إلا لبعض صُناع السوق .

الاقتصاد قد بان دوره البوليسي المحمود، كالذي قام به زيد والذي استحق عليه الفوز بتسعة آلاف ريال. فزيد لا يستطيع الاستمرار في موقعه كمضارب، إلا وهو ذو خبرة ودراية بسوق الأسهم، والمضارب الناجح هو الذي يكون صافي ربحه صفرا في المدى الطويل. وزيد هنا بخبرته وعلمه قد رأى ارتفاعا لا مبرر له لسهم "سابك " ؛ فاستجلب أسها لم تكن موجودة ضمن عرض السوق؛ فزاد بذلك العرض حتى انخفض سعر السهم، وتلاشت الفقاعة السعرية. ثم كان على زيد إعادة الشراء مرة أخرى؛ ليسدد قيمة الأسهم التي باعها، فهو بذلك قد عاد وسحب الأسهم التي ضخها في السوق؛ فحفظ سعر سهم "سابك " من نزوله عن سعره العادل. فزيد في الواقع قد ضبط توازن السوق. ولا يلتبس الفرق بين البيع على المكشوف العاري وبين البيع على المكشوف في التأثير على أسعار الأسهم. فالبيع على المكشوف يشتري و يبيع من أسهم موجودة ومتاحة للتداول في سوق الأسهم، بينما البيع على المكشوف العري يُدخل أسها لم تكن متاحة للتداول، ثم يعيد إخراجها من السوق. إذن فالبيع على المكشوف العاري هو المشاغب اقتصاديا، بينما البيع على المكشوف هو الضابط.

والبيع المكشوف العاري يكون في المثال السابق، بأن يبيع أسهم سابك قبل الظهر وهو لا يملكها، ثم يعود ويشتريها بعد الظهر، والفرق كبير هنا. فالبيع العاري قد زؤر أو اختلق أسهاً ليست موجودة أصلاً، بخلاف المكشوف الذي اشترى أسهاً من مستثمر استراتيجي، (فهو لا يضارب بها)، وعموما حتى في حال لو سمحت سوق المال بالبيع على المكشوف العاري، مقترناً بتنظيات لصناع السوق ونحوه، فحتى البيع العاري ليس محرماً شرعاً، فعاد دليل الذين يحرمون البيع المكشوف (طائين انه العاري)، عادهم حديثان اثنان: حديث «لا تبع ما ليس عندك»، وحديث النهي عن بيع الكالي بالكالي (ويفسرونه على أنه بيع الدين بالدين) فأما حديث «لا تبع ما ليس عندك»، فالسلد بع ما ليس عند البائع، في هذا قال شيخ الاسلام ان تحمد: «لا نسله صحة هذه المقدمة (أن عدم حدان بع المعدوم)

فأما حديث «لا تبع ما ليس عندك». فالسلم بيع ما ليس عند البائع. وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا نسلم صحة هذه المقدمة (أي عدم جواز بيع المعدوم) فليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله، بل ولا عن أحد من الصحابة .

وأما حدَّيث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فضعَّفه علماء الحديث ومن آخرهم المحدث الشيخ بن باز رحمه الله .

وثم بعد ذلك. فختى لو اقترضنا جدلاً صحة الحديثين معنى وسنداً، فإنه يُرد على المحرمين، إن أعظم ما يمكن أن يقال بإن المكشوف العاري من البيوع باطلة، لا يع ربوي. (فقد صاروا اليوم ينسبون كل معاملة للربا). فالعاري مع هذا الافتراض الجدلي، فإنه يكون محرماً من باب تحريم الوسائل، لا الغايات، وما محرم كم لأنه وسيلة تزول حرمته بزوال ذريعة تحريم، فكيف وقد صاحبه وجود مصلحة، فسوق المال لو سمحت به، فللمصلحة. وقال ابن عثيمين رحمه الله- في التفريق بين الوسيلة والغاية «ان نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهي: (أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة)؛ لأن المحرمات نوع ويضاف وعند زوال ذريعته.«

ولعلي أستطيع تلخيص فوائد البيع على المكشوف بستة نقاط، فهو: أولا: يزيد من سيولة الأسهم بإدخال أسهم كانت ساكنة عند مستثمرين استراتيجيين، لا يضاربون بها.

ثانيا: ومن المنافع، إظهار أيّ تلاعب من الشركات في حساباتها. وأكبر مثال حديث على ذلك، هو سقوط شركة إبران عام ٢٠٠١، فهم، أي هؤلاء المضاربون، يشتمون رائحة طبخ الحسابات مبكرا؛ فيشنون هجومهم على هذه الشركات الفاسدة بشراء الأسهم على المكشوف و بيعها بكثافة؛ حتى تسقط الشركة الفاسدة وتنكشف أمام هذه الهجهات. وأما إن أخطأ المضاربون حساباتهم؛ فستنهار هجهاتهم أمام الصلابة المالية لهذه الشركات وسيدفع المضاربون ثمن هذه المراهنة. إذن قالية البيع على المكشوف تعمل كآلية سوق العملات الدولي في كشف فالية البيع على المكشوف تعمل كآلية سوق العملات الدولي في كشف فريادة ضخ وطبع الأوراق النقدية من قبل الحكومات.

ثالثا: ومن منافع البيع على المكشوف منع الفقعات السعرية.

رابعا: ومن منافعه زيادة فعالية السوق عن طريق سرعة تعديل أسعار الأسهم لقيمتها العادلة.

خامسا: ومن المنافع تحريك عمل الشركات المالية وشركات الوساطة. سادسا: ومن المنافع تقديم دخل إضافي للمستثمر الطويل الأجل؛ مما يحفزه على الاحتفاظ بموقعه كمستثمر طويل الأجل، وهو الموقف الأنفع والأصلح للاقتصاد العام.

وبشكل عام فالبيع على المكشوف أداة فعالة لخفض الأسعار لا لرفعها. وعلى كل حال فكما أن ضرر الشرطة سيكون أكبر من نفعها، إن لم تضبط بقوانين صارمة تمنعها من التعدي، فكذلك البيع على المكشوف

"فالظلم من شيم النفوس فإن تجد// ذا عفة فلعلة لا يظلم ". ومن أهم ذلك منع إغراق السوق بأسهم حُصل عليها عن طريق البيع على المكشوف؛ مما سيسبب انهيار سعر السهم، فتتضرر الشركة ويتضرر كذلك المشتري بالهامش خاصة، دون المستثمر الطويل الأجل. ومن أنجع الوسائل لمنع إغراق السوق، هو منع شراء الأسهم بالبيع على المكشوف عن طريق الهامش. وكذلك وضع ترتيب لبيع الأسهم المشتراة بالمكشوف بحيث يباع العرض الأول، وإن كان الأغلى قبل العرض الثاني، ولو كان سعر العرض الثاني أقل، وهو المطبق الآن في العرض الثاني، ولو كان سعر العرض الثاني أقل، وهو كأن يبيع زيد أسهم أمريكا. وكذلك منع البيع على المكشوف العاري وهو كأن يبيع زيد أسهم "سابك" قبل أن يشتريها من صندوق التأمينات، وهو محرم شرعا؛ لكونه بيع باطل ويأثم صاحبه، والبيع على المكشوف العاري قد منعته أمريكا عام ٢٠٠٥م.

قام رئيس هيئة سوق المال الأمريكية عام ٢٠٠٨م، وبمشورة من رئيس الاحتياطي الفدرالي، بمنع البيع على المكشوف لمدة ثلاثة أسابيع لحوالي ٢٠٠٨ شركة مالية كالبنوك ونحوها؛ لحماية أسعار أسهمها من الانهيار المتوقع من هجوم المضاربين المركز على الشركات المالية. هذا القرار ما زالت حتى الآن تُدرس آثاره الجانبية؛ التي جعلت من رئيس السوق المالية الأمريكية يندم عليه معبرا عنه بأنه أسوأ قرار اتخذه طوال فترة رئاسته للسوق الأمريكية.

لأنه إذا انتشر الشغب في المدينة، فإن من أكبر الخطأ منح الإجازات للشرطة. ولكن عندما تختلط الأسباب المباشرة بالأسباب غير المباشرة، يسهل التلاعب بمفاهيم الناس؛ فيصبح الشرطي مجرما والمجرم ضحية الشرطي. فالبيع على المكشوف لم يُسبب الأزمة المالية الحالية. البيع على المكشوف كشف التلاعب في الشركات والأسواق المالية. البيع على المكشوف على الصورة التي ذكرتها، بيع صحيح شرعا واقتصادا ومستوف للشروط، خال من النواقض والحيل، منفعته أكبر من ضرره، وتتحقق به مقاصد الشريعة.

# مسألة: صانع السوق

نمر على أكشاك الصرافين للعملات في المطارات وفي الفنادق، ولا يخطر ببال أحدنا أن كل صراف من هؤلاء الصيارفة، هو أحد صُناع سوق العملات بالمفهوم الحقيقي العلمي لصانع السوق. فصانع السوق -أي سوق- بشكل عام هو شخص حقيقي أو اعتباري، يحتفظ بمخزون من بضاعة معينة، يعرض البضاعة نفسها للبيع وللشراء في الوقت نفسه، بهامش سعر أعلى في حالة البيع عادة. ولذلك سُمي بصانع سوق. فهو بعمله هذا يخلق سوقا تتداول فيها البضاعة. فالسوق بائع ومشتري وسلعة. فهو يوفر السلعة للبيع كما يوفر الطلب عليها، فصنع بذلك سوق تلك السلعة. فصانع السوق هو البائع والشاري لسلعة ما في الوقت نفسه. فيضمن بهذا استمرارية السوق وعدم توقفها، لانعدام الطلب أو لانعدام العرض. ومصطلح "صانع السوق "ليس وضعا خاصا بسوق العملات أو الأسهم، بل هو موجود في أغلب الأسواق كسوق السندات، وسوق المعادن والسلع، وسوق المشتقات، وغير ذلك من الأسواق. ورغم أن جوهر عملية صناعة السوق لا تختلف من سوق إلى آخر، وهي إيجاد سوق لسلعة معينة، إلا أن تفصيلات

القيام بمفهوم هذا الجوهر والامتيازات الواجب توفيرها لصانع السوق، مقابل الالتزامات التي يجب عليه أداؤها، تختلف اختلافا شاسعا من سوق إلى سوق، ومن بلد إلى بلد.

وحديثنا هنا عن صُناع السوق في سوق الأسهم بشكل عام وما لهم وما عليهم. فنحن نشاهد سوق الأسهم السعودية -مثلا- أن هناك أوامرَ بيع لسهم أو أسهم لا يوجد عليها أي طلب وبالعكس! وما ذاك إلا لغياب صُناع السوق. فصانع السوق بالنسبة لسوق الأسهم هو شخصية اعتبارية، كشركة استثار، تتبنى سها معينا أو أسها معينة، وتلتزم أمام منظم سوق الأسهم بأن تشتري أي كمية تُعرض للبيع، من هذا السهم أو الأسهم. كما تلتزم أن تبيع أي كمية من هذا السهم لمن يطلب الشراء بسعره الذي يحدده السوق، فلا تتوقف حركة الشراء والبيع، ولا يتعطل السوق. ويتوافر بذلك الحماية للسوق من التذبذب الشديد لسعر السهم صعودا وانخفاضا. فصانع السوق في أيام التداول الطبيعية يحقق أرباحه من فارق هامش البيع والشراء للسهم، مثله مثل صرافي العملات. وصانع السوق كذلك يُبحر عكس التيار في حالات هيجان السوق في طفراته وفي انهياراته، فقد يربح عشرات الملايين في اليوم الأبيض في وقت صعود السوق، وقد يخسرها مُضاعفة في اليوم الأسود.

لذا فصانع السوق المُعين رسميا من الجهة المنظمة للسوق لا بد أن يُعطى امتيازات تشجيعية؛ لضهان ربحيته، كما يجب أن يحصل على امتيازات تسمح له باستخدام أدوات محظورة على الغير من أجل إعانته على

أداء التزامه بتوفير السوق للسهم المخصص له، عن طريق المحافظة على ديمومة البيع والشراء لذلك السهم.

فمثلا ففي أشهر بورصة في العالم، بورصة نيويورك للأسهم، يُخصص السهم حكرا على شركة واحدة. ويُسمى صانع السوق " المتخصص " ، فهو متخصص بذلك السهم. ولا يعني هذا أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك بيع وشراء ذلك السهم، فهناك عدة جمات يمكن أن تشتري وتبيع ذلك السهم -كالوسطاء الفعليين أو عبر الإنترنت -، ولكن الاحتكارية هنا بألا يُعطى هذا المنصب "المتخصص " في بورصة نيويورك للأسهم إلا لشركة واحدة. وقد يقول عاقل: إذن فهذا الاحتكار لا فائدة له. وهذا إيراد صحيح إلا إذا علمنا أن المتخصص له امتياز لا يكون لغيره. وهو حق الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بعروض الشراء والبيع لذلك السهم. فيستطيع أن "يفرق السوم " بسنتات ويحصل على الصفقة. ولكي أوضح المسألة، فلنشبه من يعرض السهم على السوق سواء بالبيع أو الشراء وكأنه مناقصة تُعرض على إدارة سوق نيويورك وعلى الشركات وعلى المتخصص. ولكن المتخصص -أي صانع السوق - هو وحده من يعرف الأسعار المقدمة من الجهات الأخرى، ف" يفرق السوم " ويبيع أو يشتري السهم. فهذه الطريقة يستطيع المتخصص أن يحقق هامش الربح بين البيع والشراء، ويستطيع السوق أن يحدد سعر السهم في حالات السوق الطبيعية. ومن الامتيازات أنه في الحالات التي يقف فيها المتخصص وحيدا عكس التيار، أي حالات الانهيارات والطفرات لسهمه -حيث يجب

على صانع السوق المحافظة على استمرارية البيع والشراء- فيمكنه حينها وفي حالات خاصة مقننة، طلب توقيف السهم عن التداول. وأما في سوق النازداك الأمريكية الحديثة - وهي سوق افتراضية، أي ليس هناك موقع معين يلتقي فيه البائع والمشتري خارج الشبكة الرقمي. فهي - أي النازداك - لا تُخصص السهم على شركة واحدة، بل على مجموعة من الشركات المتنافسة. وتلزمهم بالمحافظة على ديمومة عروض الشراء والبيع على شاشاتهم. وبما أن السهم ليس حكرا على جمة واحدة، فامتياز الانفراد بالحصول على معلومات العرض والطلب، الذي يتمتع به صانعو سوق نيويورك للأسهم، ليس ذا جدوى تنافسية كبيرة في سوق نازداك. ولذا؛ فإدارة سوق نازداك الأمريكية تقدم لصناع سوقها امتيازا خاصا باستخدام أداة غير قانونية، ألا وهي البيع على المكشوف العاري. والمكشوف العاري -كما قلنا سابقا- هو أن يبيع المضارب أسهما لا وجود لها، وهو عمل غير قانوني 1.فصناع سوق نازداك يستطيعون بهذا الامتياز أن يحافظوا على استمرارية البيع والشراء في حالة نفاد مخزوناتهم من الأسهم المخصصة لهم، والذي هم ملتزمون أمام النازداك، بتوفير سوق البيع والشراء لها. فتجدهم في حالات صعود السوق القوية يبيعون الأسهم، وهم لا يملكونها (أي لم يقترضوها كما في البيع على المكشوف العادي)، أي يبيعون أسها لا وجود لها أصلا؛ فيخففون بذلك من حدة صعود السوق، ثم يعودون فيشترونها بعد بيعها في فترة لاحقة. فهم بذلك ضخوا أسهما لا وجود لها

<sup>1 ،</sup> وأما البيع على المكشوف العادي فهو أن يتملك المضارب الأسهم عن طريق شرائها بالأجل ويكون الثمن هو الأسهم نفسها مع زيادة مالية ويسمونه هناك " اقتراض الأسهم " ؛ لأنه استبدال شيء بمثله

ثم عادوا فسحبوها، وقد ربحوا فرق السعر في هذه الموجة الصاعدة، أو الهابطة. فصناع السوق باستخدامهم المكشوف العاري، يربحون كثيرا، إذا استطاعو أن يكبحوا جماح صعود السوق. وأما إن تعداهم السوق إلى مستويات أعلى، فسيخسرون خسارة عظيمة أحيانا بسبب حتمية شراء الأسهم والتي باعوها - وهم لا يملكونها - بأسعار أغلى، من أجل سحبها من السوق.

وأما في سوق الأسهم في لندن، فصانعو السوق يتمتعون بأن عرض الأسهم بيعا وشراء يكون حكرا على شاشاتهم؛ مما يدفع غالب المستثمرين العاديين - والذين ليس لهم اتصالات داخلية - على الشراء من صناع السوق دون غيرهم.

### باب: تحليل الأسهم

التنبؤ بالمستقبل القريب يكون بناء على المعطيات المتوافرة اليوم، مع اعتبار معطيات الأمس واستصحاب ردة الأفعال على الصدمات الغير متوقعة التي تعرض لها السهم أو السند أو السلعة ونحو ذلك. وهذه كلها معلومات متوفرة وخبرات ليس فيها ندرة. فلا مجال إذا لتفرد محلل أو صندوق في الاستمرار بتحقيق مكاسب في المضاربات القصيرة الأجل، إلا أن يكون لديه معلومات سرية من داخل السوق أو الصناعة أو السياسة أو الشركة، وهذا فعل غير قانوني ويؤدي للسجن.

وهناك ما يُسمى بالتحليل الفني، للسهم او السند او العملة او السلعة. فالتحليل الفني هو قراءة لسلوك لورقة مالية في الماضي. وثم رسم هذا

السلوك بيانيا. وثم يضعون لها مسميات من وحي تصوراتهم. كالشموع اليابانية والصينة ونحو ذلك من غرائب المسميات. وهذا تحليل باطل لا يخرج عن ضرب الكهان، ذلك لأن معلومات الماضي قسمين: قسم متوقع وهو الذي يعرفه كل فرد متخصص في هذه الصناعة، كمعلومات الأرباح والكلفة ونحوها، وتسلك عادة سلوكا طبيعيا. والقسم الثاني هو ردة فعل السوق للصدمات الغير المتوقعة، الخاصة بتلك الورقة المالية أو الصدمات العامة للسوق كله أو لصناعة منه. ومعلومات هذا القسم عشوائية، تحدث بلا تخطيط ولا توقعات، وليس لها غط ما. لو وضعتها في رسم بياني لرأيت الخط يتخبط يمنة مرة ويسرة مرة أخرى وأحيانا يفاجئك بالدوران حول نفسه، ليعكس اتجاهه ١٨٠ درجة. فالتحليل الفني يعتمد على تاريخ هذا التخبط والعشوائية في سلوك الورقة المالية، ليسحبه على سلوكها في المستقبل، وهذا ضرب في النجوم لا صحة له، ولا ينضبط الا عشوائيا كذلك. والأسؤا من ذلك واعظم تخبطا، هو اعتاد نماذج استخرجت من اسو اق أخرى لاسهم وأوراق مالية أخرى، ومن ثم تطبق على سهم أو رقة محلية في سوق محلى، لا تتفق مع النموذج حتى في الصناعة فضلا عن اختلاف ثقافات الأسواق. والعشوائية متى تحققت فلا تزيد ولا تنقص، لان زيادتها عشوائية أخرى، فيطرح بعضها بعضا. لذا لا يرى المحلل عشوائية خارجة عن المألوف عندما يطبق نموذجا يابانيا على سهم بنكي في سوق سعودية.

وقفة: تجارة القرود!

جريدة وول ستريت، أحد أعرق الجرائد الاقتصادية في العالم، اعتادت كل شهر أن تقوم بمنافسة بين أشهر محللي الأسهم في الولايات الأمريكية وبين رمي الأسهم عشوائيا في لعبة النبلة، وهي نوع من الألعاب التي تستخدم (أعاذنا الله وإياكم) في صالات القار، تشبه في الغرض منها وطريقة عملها بالأزلام التي كانت تستقسم بها العرب عند التحاكم أو عند الاستخارة في أمر من الأمور. وهي، أي الأزلام، عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب إفعل، وعلى الآخر لا تفعل والثالث ليس عليه شيء ، فإذا أدارها الكاهن أو المستقسم فطلع سهم الأمر فعله، أو النهى تركه، وان طلع الفارغ أعاد.

جريدة وول ستريت تقوم سنويا بعمل نفس الفكرة ولكن برمي أسهاء الأسهم في لعبة النبلة. والغرض من هذه المنافسة هو معرفة قدرة محللي الأسهم في التنبؤ بأفضل الأسهم أداءً في الثلاثة أشهر المقبلة، وهي الأسهم التي يوصي هؤلاء المحللون زبائهم بشرائها. فهل أثبت المحللون أنهم أجدى نفعا من القار؟، وهل برهنوا بأنهم يستحقون الأموال والمكانة التي أعطاها الناس لهم بإتمانهم على أموالهم؟ في كل سنة تكون حصيلة النتائج بأن يغلب محللو الأسهم تارة، وتغلب لعبة القار تارة أخرى.

والرسالة التي تريد الجريدة إيصالها لعامة الناس بأنه لا فرق بين استئجار أو توظيف مستثمرا ماليا للمضاربة في سوق الأسهم أو أن يقوم الإنسان نفسه برمي الأسهم في لعبة النبلة أو غيرها، ثم يشتري ما

تختاره اللعبة بالصدفة. وبعبارة أخرى، تريد الجريدة إيصال رسالة، وهي أن نجاح ما يتنبأ به محللو الأسهم من التوصية بشراء هذا السهم أو ذاك من أجل الربح في المدى القصير هو ضرب من المصادفة فيدخلون بذلك تحت المقولة الشائعة "كذب المنجمون ولو صدقوا" " وقائع سان فرانسيسكو " جريدة أمريكية ذو شهرة واسعة خاصة في الساحل الغربي الأمريكي، فضاقت ذرعا بهرقطات محللي الأسهم وايمان الناس بهم. فابتكرت وسيلة ذو مغزى قوي لعلها تنجح في تنبيه الناس وكشف حقيقة قيمة ما يكتبه ويتحدث به محللو الأسهم في وسائل الإعلام وغيرها. تخيرت الجريدة أشهر ثماني محللي أسهم في سان فرانسيسكو وطلبت منهم توصيتهم لأفضل الأسهم للفترة المقبلة. ثم قامت المجلة بزيارة إلى حديقة الحيوان في فاليجو في كالفورينا وجلبت معها صندوق به أسهاء الأسهم التي تتداول في السوق المالية، والتقت هناك بالغوريلا جوليانا ودعتها إلى اختيار أفضل الأسهم التي تراها جوليانا (الغوريلا) مناسبة للشراء في الفترة المقبلة. وكانت النتيجة فوز الغوريلا جوليانا، حيث حققت الأسهم التي اختارتها أسعارا عالية بينما انخفضت أسعار الأسهم التي وصي بها المحللون الثانية. أعادت الجريدة التجربة مرارا وتكرارا وكانت النتائج دامًا موافقة لتجارب وول ستريت. أي أن الغوريلا كانت تغلب حينا ويغلب المحللون حينا أخرى. وهذا ما دفع مجلة فوربز الشهيرة بتسمية هذه المهنة ، محنة تحليل الأسهم، ب " تجارة القرود1" فهل ارتدع الناس في أمريكا عن السياع لمحللي الأسهم والانقياد لهم؟ لا ولن يتوقف الناس عن الإيمان بهم حتى تُهجر صالات القار في لاس فيقاس وحتى يهجر الناس الشرك والتعلق بالكهانة ودعاء الأموات من دون الله. فالنفس البشرية جُبلت على حب معرفة الغيب والاعتقاد بأن هناك خاصة يقدرون على ما لا يقدر عليه غيرهم فيتعلقون بهم ويسلمون لهم تسيير أمورهم وينقادون لهم كقطيع من الحملان يقاد إلى حتفه. فإذا وقعت المصيبة تميل النفس البشرية إلى تحميل أسبابها على الغير، إما على الأشرار المجهولين، أو على الحظ أو على العين الحاسدة. وأسواق الأسهم العالمية، مرت وستمر وأسوال وظروف مماثلة لأسواق الأسهم العالمية، الرائح المضمون فيها، هم محللو الأسهم والوسطاء.

ذلك لأنه عندما ينشط السوق ويزدهر، سيدعي كثير من الناس بأنهم أذكى من غيرهم، ثم يصدقون انفسهم، فيمتلئون ثقة بدهاءهم، فينسبون الأرباح التي حصلوا عليها أو تسببوا بها لغيرهم إلى فطنتهم وذكائهم. ولكن الذي غفلوا عنه، أن غالب من يدخل السوق وقت ازدهاره سيكون من الرابحين. ففي طفرات السوق، يعيش اهله فترة زمنية يتوافر فيها الأذكياء والفطناء. حتى إذا ما زالت السكرة وحضرت الصحوة ألقي باللائمة على أشرار السوق، وما ثم من أشرار إلاهم. فغالب من في السوق يريد أن يورط الأخر في أسهم مرتفعة السعر، فغالب من في السوق يريد أن يورط الأخر في أسهم مرتفعة السعر، وهذا هو مفهوم المضاربة بسوق الأسهم .فلم نخصص الشر على الرابحين، وهم قلة قليلة دون الخاسرين وهم الأكثرية رغم أن النية كانت واحدة.

والعجيب أنك ترى أن نفس محللي الأسهم الذين ملئوا الفضائيات والصحف جلجلة وقعقعة في طفرة السوق، ما زالوا بعد انهياره يمارسون نفس المهنة، بل أن بعضهم قد تطور فأصبح خبيرا ومستشارا اقتصاديا، فهل هذا يا ترى يعطى مصداقية لنظرية داروين؟.

## ملحق: في الملكية والدين

الباب الأول: حقيقة احتكار المُلاك ودلالاتها

تتجاوز قيمة السندات المتداولة يوميا في السوق الأمريكية وحدها، مبلغ الألف مليار -أي تريليون-. وذلك مقابل ١٥٠ مليار قيمة تداول الأسهم. وتبلغ قيمة الإصدارات الجديدة سنويا في السوق الأمريكية من السندات، ما يقارب سبعة تريليونات دولار. وذلك مقابل إصدارات أسهم جديدة بقيمة ٢٠٠ مليار فقط. وقد قاربت قيمة السندات في السوق الأمريكية مبلغ ٤٠ تريليون دولار، أي ما يساوي نصف قيمة الإنتاج العالمي جميعا.

وأما المشتقات، فبلغت قيمتها عالميا ٢٠٠ ترليون، ٦٠٪ منها، عقود الفائدة أي عقود ديون.

فلماذا يغلب زعيق الأسهم وجلجلة في العالم كله على الأسواق، رغم أن الأسهم تشكل نسبة ضئيلة من تمويل الشركات؟ (فمثلا الأسهم تشكل ٥٪ من تمويلات الشركات في اليابان، و ١١٪ في أمريكا).

السبب هو أن الربح اللامحدود للملكية، هو من يجعل للأسهم غلبة الصوت والاهتمام. والربح اللامحدود للملكية كذلك، هو الذي جعلها نسبة صغيرة من حجم أسواق المال. فصاحب المشروع الناجح أو

الشركة الناجحة، متى تبين نجاحها وظهر، لا يريد مشاركة الغير في فرصة ربحه اللامحدودة. وهذه حقيقة إنسانية في تعاملها مع السوق. ولهذا؛ كانت هذه الحقيقة، من أسباب وضع القوانين التفضيلية للشركات العامة. وذلك لإجبار مُلاك الشركات على إشراك الناس معهم في نجاحاتهم عن طريق الطرح العام. ولهذه الحقيقية أيضا، لا تطرح الشركات من ملكياتها، إلا أقل الحد المطلوب، الذي به تتحصل على مزايا هذه القوانين التفضيلية.

فالتمويلات سواء عن طريق السندات أوعن طريق البنوك، هي وسيلة المُلاك لمنع المدخرين، أصحاب الثروات النقدية، من مشاركتهم في ربحهم اللامحدود للملكية. فالمُلاك يُشركون أصحاب الثروات النقدية في ربح قليل محدود لا يتعدى الفائدة الحقيقة وليست الإسمية، مقابل مخاطرة لا محدودة، قد تأتي على تمويلهم كله فتستنفذه جميعه، (اللهم أن الحسارة لا تطالهم حتى تستنفد المُلاك. وهذا عدل، فالإفلاس ناتج عن الممولين1).

فغلبة حجم الديون على حجم الملكية هو سبب طبيعي سنة من سنن الله. فالناجح لا يريد أن يشاركه الغير فرص نجاحه. ولهذا السبب الطبيعي، لا يصدق عاقل أن مشروعا ناجحا سيرضى مالكه أن يشاركه الآخرون فيه، محما قيل من شائعات عن نجاح البعض في الاستحواذ على شركات ومشاريع ناجحة اضطرت لبيع نفسها. وخاصة، إذا كان الاستحواذ لشركات أجنبية. فلنفس السبب الفطري الطبيعي في حب

استئثار الربح اللامحدود، فلا الدول ولا التجار المحليون سيتركون أجنبيا يشتري شركة أو مصنعا رابحا وناجحا في بلادهم، فضلا على أن شراء شركات أجنبية، ومحال تجارية، ومصانع في دول أخرى، فيه عوائق جوهرية، بجانب العوائق السياسية والسيادية.

والحالات التي يمكن أن يشارك المالك غيره في فرصة ربحه اللامحدود؛ فيبيعه حصة من ملكه، هو كأن يكون الشريك الجديد قادر فنيا وإداريا أو سياسيا على تطوير الشركة، أو على إنقاذ مشروعه الناجح المتعثر إداريا، أو الاستفادة من أملاكه أو عملائه أجنبياكان أو محليا، أو لقصد التوسع الاستراتيجي، أو كأن يكون كلاهما، ناجحا وقويا أو مكملا لغيره. وأما مجرد بيع المالك استثاره الناجح من أجل المال فقط، فهذا لا وجود له إلا في عالم الاحتيال والإستغفال، لا في عالم الاستثار والأعمال؛ لأن الناجح يلجأ في حاجته التمويلية لأسواق الديون الضخمة، التي تستقبله هاشة باشة.

ويكفي أنه لوكان شراء الاستثمارات الناجحة دون ميزة تنافسية عند الشريك الجديد، أمرا ممكنا؛ لما تفوقت سوق السندات والديون على سوق الأسهم بعشرات المرات.

الباب الثاني: حد الملكية الفاصل

الحد الفاصل الذي يفرق الملكية عن الدين والاجارة، هو المشاركة في ملك الأصل نموا ونقيضه. وأما المشاركة فيما ينتج عن الأصل، من أرباح وخسائر، فليس بملكية إنما هو نوع من اجارة او عارية او هبة، على حسب ما تعاقدوا عليه.

والمساهمة التجارية التعاوضية 1 ، لا تخرج عن ثلاثة أنواع: مالك، وممول ومدير. والحد الفارق بين المِلك وبين غيره، هو المشاركة في مِلك الأصل، لا المشاركة فيما ينتج عن الأصل، من أرباح وخسائر. فالربح والخسارة قد يدخل فيه الممول والمدير، ولا يعد هذا ملكية. وهذا المفهوم للملكية، قد تعارفت عليه الإنسانية بالفطرة. حتى أننا نرى أرض السواد مثلا، تؤجر لليوم إجارة لا تُملك، وهكذا كثير من المشاريع والعقارات في أنحاء شتى من العالم. فالملكية تنصرف لحق تملك الزيادة والنقص في الأصل. فمثلا لو افترضنا أن صاحب شركة أو مالك مزرعة، سلم مِلكه لمن يديره ويموله مقابل جميع الناتج، الذي ينتج عن الشركة أو المزرعة سواء ربحه أو خسارته، فلا يُعد المدير الممول مالكا للشركة أو المزرعة. فالمالك هو مالك الأصل. فله نمو الأصل، كما أن عليه نقصان الأصل. وحتى ولوكان المالك لا يقدر التصرف في ملكه ببيع وشراء يؤثر على المستفيد من النتاج؛ نظرا لارتباطه بعقد إيجاره مثلا، إلا أنه لا يزال هو المالك للأصل، كأرض السواد. فنمو قيمة الأصل أو نقصانه يرجع للمالك ولو بعد حين. وهذا هو جوهر الملكية التي تعارفت عليه الإنسانية.

# تطبيق: الأسهم الممتازة

الأسهم الممتازة ليست إلا سندات دين ولا تختلف عنها جوهريا، إلا في أمر رئيسي واحد، وهو: حق المطالبة بالوفاء بالدين عند التعثر أو العجز عن السداد، ولو بالاستحواذ على الشركة وتصفيتها. فملاك

السندات وأصحاب الديون لهم الحق في طلب الحجز على ممتلكات الشركة وتصفيتها، عند عجز الشركة عن الوفاء بمستحقات الدين. وأما مُلاك الأسهم الممتازة فليس لهم الحق في ذلك، رغم أنهم في الواقع دَيانة (أي مقرضون لا مُلاك). فحملة الأسهم الممتازة ليس لهم أي حق في أصل الشركة، لكن في أرباحها، على حسب نوع الأسهم الممتازة المُصدرة.

ومفهوم الملكية وإن تلاقى مع الأسهم الممتازة في أحد خواصها وهي خاصية عدم وجود الحق في طلب الحجز على ممتلكات الشركة وتصفيتها عند تعثرها في السداد، إلا أنها هذه صفة غالبة من صفات الملكية، لا جوهر الملكية. فجوهر الملكية متعلق بالأصل نماء ونقيضه. أي ان تنمو بنمو الأصل وتنقص بنقصانه. كما أنها صفة غير لازمة، فقد تزول في حالات كثيرة، كاختلاف الشركاء.

وتسمية الأداة التمويلية التي تحمل اليوم مُسمى " الأسهم الممتازة " بـ الأسهم " ، وتصنيفها ضمن الملكية ، هو في الواقع تحريف لمعنى الملكية ، وتشويش على الأفهام . وهو -في اعتقادي - أمر غريب ونادر عن لغة القانون الأمريكي بالذات في دقة اختياره للألفاظ ودلالاتها . وقد وجدت في طيات النت ، ما يؤكد استغرابي . فالأسهم الممتازة دخلت على أمريكا قبل قرنين من الزمان مع ولادة التشريعات للأدوات المالية قبل الحرب الأهلية الأمريكية ، ومع الحاجة لإصلاح ميريلاند في قصة طويلة ليس محلها هنا ، ثم استمر العمل بها منذ ذلك الوقت . وإلى اليوم ، يخلط المستثمرون هناك في فهم حقيقة الأسهم الممتازة بسبب اليوم ، يخلط المستثمرون هناك في فهم حقيقة الأسهم الممتازة بسبب تسميتها بغير اسمها . أي مثل حالنا اليوم مع ما يسمى بالصيرفة "

الإسلامية "والصكوك. فنحن نعيد اليوم نفس ما أخطأت به الأمم قبل قرنين من الزمان، ولكن نحن نخطئ على مقياس أكبر وأشمل! وأعتقد أن سلب حق المقرض في تصفية الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها عند التعثر في السداد بقوة القانون، هو الذي دفع المشرع الأمريكي -آنذاك - لتسمية هذا الدين/ القرض باسم لا يدل على الدين بل على الملكية. وآنذاك، لم يكن قانون الحصانة عند التعثر قد صدر بعد، فاعتقد أن الأسهم الممتازة، طُرحت بنفس منطق قانون الحماية من المقرضين. فبدلا من أن تُسمى "سندات "، أسميت "أسها ممتازة ".

وهي تصنف في المطلوبات على الشركة، ولكن ضمن رأس المال (أي ضمن حقوق المُلاك). ولذا؛ فالأسهم الممتازة رغم أنها ديون، إلا أنه ليس لأصحابها حقُّ الاستحواذ على الشركة عند تعثرها عن السداد. وقد يكون هناك أسباب أخرى مُحاسبية دفعت المشرعين -آنذاك-لهذا. إلا أنه مها قد يطرح من أسباب، فتسمية الأشياء بغير اسمها، أمر لا يقدم عليه حصيف ولا صاحب نظر بعيد، وتظل عورة في التشريع.

والأسهم الممتازة أنواع كثيرة مطابقة لأنواع السندات. فكما أن السندات أنواعا كثيرة، فهنها السندات المعروفة التي تحمل وقتا محددا لسداد أصل الدين مع فائدة معلومة، أو السندات القابلة للتحويل لأسهم عامة، أو حق شراء أسهم عامة بسعر محدد مسبقا. أو سندات ليس لها وقت محدد لسداد الأصل، أو سندات قابلة للاستدعاء، أو سندات لها حق المشاركة في الأرباح بنسبة معينة، فكذلك هي

الأسهم الممتازة، أنواعها كأنواع السندات بالضبط. إلا أن حق الإدارة، للسل لللاكها غالبا.

ولذا فالسعر السوقي للأسهم الممتازة لا يتذبذب كثيرا كالأسعار السوقية للأسهم الممتازة تتبع سوق السوقية للأسهم الممتازة تتبع سوق الديون، وتتأثر بالعوامل التي تؤثر على سداد الشركة كالعوامل التي تتأثر بها السندات.

ويرد سؤال ههنا، وهو: لماذا تصدر الشركات أسها ممتازة؟ ولماذا يُقبل البعض على شراء هذه لأسهم؟

فأما الشركات فتصدر الأسهم الممتازة في حالة خوفها من تعثر تدفق الكاش المستقبلي، مع حاجتها الآنية للتمويل. فهي تصدر الأسهم الممتازة التي عادة ما تكون مدتها خمسة سنوات؛ فتحصل بذلك على التمويل مع ضمان عدم تعرضها للإفلاس، في حالة تعثرها في سداد هذا التمويل. وثم لو نجحت الشركة، وتضاعفت قيمتها ألف مرة (أي تضاعفت قيمة الأصل)، فإن حملة الأسهم الممتازة، والسندات " وما يُسمى بالصكوك " لا يستفيدون شيئا ولا ترتفع قيمة أسهمهم. وأما الذي يدفع البعض لشراء الأسهم الممتازة، فهو إما لعدم إدراكه لمعانيها (وهذا يحدث حتى في أمريكا ومن مختصين أحيانا)، واما مدفوعا بارتفاع الفائدة عليها عن مستوى الفوائد العام، وهم لا يسمون أرباحما فوائد، بل توزيعات أرباح. كما نحن نسمي الفائدة إجارة. والزبدة؛ أنه إذا سُميت الأشياء بغير مسمياتها، صَعُب فهمها حتى على المختصين، ولا تُسمى الأشياء بغير مسمياتها إلا لإخفاء حقيقتها؛ من أجل الالتفاف على مانع ديني أو قانوني أو اجتماعي.

#### الباب الثالث: الإفلاس في العصر الحديث

الفقر والإفلاس كلمتان تختلط مفاهيمها وبالتالي دلالاتها على كثير من الناس. الفقر والإفلاس لا يلزم من أحدهما الأخر وليس أحدهما بمستلزم للأخر فالمفلس قد لا يكون فقيرا والفقير قد لا يكون مفلسا. وقد يشتهر بين الناس ما يغلب حدوثه فيعمم مفهوم الغالب على الكل بدلا من الجزء فتصبح الكلمتان بدلا ومبدل منه، أو قد تصنف تحت اعتبار أنهها كلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا واذا تفرقتا اجتمعتا كالفقير والمسكين والمسلمين والمؤمنين وكذلك هو حال كلمة الفقير وكلمة المفلس. والأصح عموما أن يقال إن النص والمناسبة والمحيط الذي وردت الكلمة ضمنه هو الذي يعطى المقصود الحقيقي لمفهوم الكلمة والمراد من دلالتها الذي تبنى عليه النتائج والأحكام. وعموما، فالفقير هو من يعجز عن توفير احتياجاته الضرورية بينا المفلس هو من يعجز عن سداد مستحقاته المستحقة عليه، فعدم الاستطاعة بالوفاء بمستحقات الدين، سواء فوائده أو أصله، هو إعلان لإفلاس الدولة أو المنظمة أو الشركة أو الفرد. أما العجز عن شراء الضروريات إما لضعف الاقتصاد أو لتفشى الفساد الإداري فهو ما يطلق عليه بمصطلح الدول الفقيرة، والشخص الفقير. والتعثر هو عدم سداد مستحقات الغير في وقتها وأما الإفلاس فهو العجز عن سداد مستحقات الغير بلا أجل مُسمى. والإفلاس في العصر الحديث ليس شراكله، بل قد يكون هو الحل، وقد يكون الإفلاس في أصل خطة الاستثارات منذ البداية.

المبحث الأول: الإفلاس في العصر الحديث مشكلة الدائن لا المدين فالإفلاس اليوم ليس مشكلة المفلس/المدين، بل هي مشكلة الدائن. ومن الملاحظ أن الدول المتخلفة ذات الأنظمة الدكتاتورية المعمرة (لا المتغيرة)، هي الأقل إفلاسا بين دول العالم. وعلى رأس هذه الدول التي يندر فيها الإفلاس أو التي لم تفلس قط، هي الدول العربية والدول الاشتراكية سابقا! فهل يحكي هذا حكمة سياساتهم الاقتصادية أم خيبة فهومهم؟

فهناك فرقا بين أن يرتهن الدائنُ (المُقرض) المدين (المسقترض)، وبين أن يرتهن المدينُ الدائن. ففي ادراك هذا الفرق، يتبين لِمَ تفلس الدول المتطورة أو الناشئة التي في طور التطور، بينما لا تفلس دول العرب والدول الاشتراكية والمتخلفة؟

الدول المتطورة والناشئة وأشباه الدول من شركات ضخمة ومقاطعات كدبي، أغرقوا أنفسهم بالديون 1. ولكنها ديون استثارية تأتي أكلها، ولو بعد حين. فالمغامرة بأموال الآخرين في استثارات ناجحة، ترقى بهم، والصبر المؤقت على ألم التهكم بالإفلاس من العاجزين والكسالى، خير من الانضام اليهم، او دخول بوابة الفقر والتخلف الدائم. وكلما عظم الاستثار تأخر حصاده. لذا؛ فعادة ما تتعرض الدول والشركات الضخمة المتمولة، لمعاجلة غدر الزمن لهم قبل قطف الثار؛ فتنكشف ملاءتهم المالية. ولكن لا يحدث هذا إلا بعد أن تكون البنية التحتية من ملاءتهم المالية. ولكن لا يحدث هذا إلا بعد أن تكون البنية التحتية من

<sup>1</sup> وفي بحث علمي صدر في مارس 2008م لمجموعة من علماء الاقتصاد، برئاسة أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد د. روجرف، جاء سرد لعدد مرات الإفلاس للدول منذ تاريخ استقاللها، فكان على رأسها: فرنسا وألمانيا بواقع ثمان مرات لكل منها، و أسبانيا ثلاثة عشر إفلاسا، واليونان خمس مرات، والأرجنتين أفلست سبع مرات، والبرازيل وتشلي تسع مرات، وأما روسيا فلم تسجل إفلاسا إلا بعد تحررها من الشيوعية في مرتين، علمي: 1991م و 1998م. وخلص البحث إلى أن "مسلسل الإفلاس هو ظاهرة عالمية للبلدان الناشئة، وهي تناضل في طريقها إلى العالم المتطور".

العقل البشري والمنشآت قد استقرت، فلا تبالي الدول أو الشركات بعد ذلك بالإفلاس.

فالإفلاس اليوم ليس مشكلة المفلس، بل هي مشكلة الدائن، فما عاد اليوم من خوف، أن تدك المفلس مدافع صاحب الدين. فالدائن لا يستطيع احتلال الدول الأجنبية، في العصر الحديث. فما عليه إلا قبول إعادة جدولة الديون أو لا شيء له. وأما الدولة المفلسة فلا يهمها بعد ذلك، أن يمتنع الناس عن إقراضها، فقد بنت لنفسها اقتصادا استثاريا، متى ما بدأ يعطي ثماره، عاد الناس ونسوا إفلاسها وأقرضوها من جديد. وأحدث الحالات هي دبي (عادوا لإقراضها " بالصكوك " بفائدة منخفضة 4% وشركاتها ما تزال مفلسة). وكذلك الأرجنتين والبرازيل وغيرهم. فالديانة يريدون استثمار أمواله، فمتى عادت الحياة الاقتصادية في الدولة أو الشركة المفلسة، عاد الدائنون يتسابقون على إقراضها، وهذا ما وصفه عنوان البحث المشار اليه في الهامش سابقا بأن: "كل مرة يُقال هذه المرة غير (أو مختلفة)".

وأما الدول العربية، والدول التي تحكمها أنظمة فاسدة ديكتاتورية، والذين أغرقوا بلادهم بديون أضاعوها في مغامرات عنترية أو حروب بسوسية او سهرات أسطورية، فهم لا يستطيعون الإفلاس؛ لأن افلاسهم يعني أنهم لن يستطيعوا الاقتراض مرة أخرى (فهم لم يستمروا الديون)؛ ومن ثم ستنكشف ملاءتهم المالية، فيعجزون عن إطعام شعوبهم الخبز؛ فتضيع ممالكهم. ولذا فهم يستمرون في الاقتراض حتى يرتهنوا أنفسهم وشعوبهم عند دائينيهم.

ودول النفط قد أنقذها الله بالبترول، وان كانت تعيش نفس جوهر مشكلة الدول المتخلفة التي ارتهنتها الديون، ولكن بسيناريو مختلف لأن الدائن مختلف، فالدائن هو النفط. فالإنفاق على المشاريع فيها ليس له معامل تضاعفي، ولا قيمة اقتصادية تنموية. فالتنمية من النمو، والنمو يعني الحياة والتطور، وهذا لا يتحقق إلا ان يكون الاستثار يحقق نموا وتطورا في العقول الوطنية. والعقول العربية لا تنتفع بالمشاريع الاقتصادية في بلادها غالبا؛ لأن من يقوم بتلك المشاريع، شركات أجنبية تظفر بالخبرة والمال، فلا يؤدي الإنفاق التنموي إلى توظيف أبناء البلد ولا يحرك اقتصادهم ولا ينمي خبراتهم. فقيمة المشاريع في بلادنا، ما هي إلا قيمة اقتصادية استهلاكية، نأكلها بأضعاف كلفتها! ولكي أشرح الفرق فسآتي بمثال: فالحروب هي إنفاق حكومي، وهي في الدول المتطورة تأتي بالديون (من النوع الاستثاري) وتأتي بالإفلاس أحيانا (لكنه إفلاس ذكي) لأنها تنقلب إلى نماء اقتصادي وتطور نوعي. وما ذاك إلا لأن المجتمع نفسه هو يصنع السلاح ويطوره. فالإنفاق الحكومي زمن الحرب، يتضاعف أضعافا كثيرة على الاقتصاد المحلي فيخرجه بعد ذلك من الدين والإفلاس. والحروب تخرج اعلى من اعند الشعوب من طاقات وابداعات، لذا فالإنتاج الحربي زمن الحروب، يُطور الصناعة بقفزات فلكية.

وأما حروب العرب ومن شاكلهم، فالإنفاق عليها لا يصب في المجتمع، فكل السلاح مستورد، فتأتي بالديون الاستهلاكية لا الاستثارية. المبحث الثاني الإفلاس الاستثاري

احتال قرين سبان القومه بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر ١٠٠١م ؛ من أجل إخراج بلاده من بدايات التباطؤ الاقتصادي، واستصنع نموا للاقتصاد الأمريكي قائم على بيع أوراق مالية استمر سبع سنوات. ولم يكن هذا الاحتيال بدعا من الأمر، فكثير هم الذين يحتالون لأوطانهم.

فقد تلاعبت عدة دول أوربية – قبل الأزمة المالية - بالدفاتر المحاسبية؛ من أجل توفير السيولة والتمويلات اللازمة لضان استمرارية النمو في بلادهم. وأفضل من أجاد اللعبة أيسلندا. فأيسلندا فتحت كل الأبواب، وسهلت كل الطرق، ووفرت كل الوسائل لبنوكها، من أجل أن تقترض من الخارج، ومن ثم تُقرضها للشركات الوطنية والاستثارات الداخلية. وعندما جاءت الأزمة لم تكن أيسلندا مرتبطة بأي ارتباطات سياسية أو اقتصادية أو نقدية قوية بأوروبا أو بغيرها من الدول الأجنبية. كما أنها كانت تطبق نوعا من التحكم في الحركة الدولية لرؤوس الأموال، فلم تخش من هجرة الأموال الخائفة من انخفاض قيمة العملة بسبب الإفلاس. ولذا؛ وعندما انتفخت البالونة، لم تقدم أيسلندا فلسا واحدا لبنوكها المحلية المتورطة بالديون الأجنبية، وتركتها فريسة الإفلاس من أجل أن يتحمل المقرضون الأجانب تبعية الأزمة، وليس المواطنين الأيسلنديين دافعي الضرائب.

فعلى إثر إفلاس البنوك الأيسلندية شُطبت كثير من الديون الأجنبية، وتُسومح عما بقي منها؛ فتخلصت أيسلندا من الديون. فعلى الرغم من

التضخم الذي وصل ٢٥% الذي أعقب الإفلاس بسبب ضخ وطبع النقد، إلا أنه لا يكافئ مستوى انخفاض قيمة عملتها المحلية إلى أن وصل إلى النصف. فتخفيض العملة كان محندسا أيضا. فقد ضاعف من صادرتها وجفف وارداتها؛ حتى عادت إلى النمو القوي. ووصلت البطالة اليوم إلى أقل من نسبتها الطبيعية (حوالي ٢٪)، وزاد دخل الفرد الأيسلندي عن دخل الفرد الأمريكي. واستطاعت الحكومة أن تقترض من جديد بمعدل حول ٤٪.

فإفلاس أيسلنداكان إفلاسا استثاريا ، كإفلاس مقاطعة أورنج في كاليفورنيا عام ١٩٩٥م، التي تعد من أغنى وأرقى المقطعات الأمريكية، تماماكما أن ايسلندا تعد من أعنى الدول اليوم. وكذلك فعلت دبي، فإفلاسها كان إفلاسا استثاريا. فقد احتالت لنفسها؛ فجلبت الأموال الاستثارية الأجنبية، واستغلت موضة "الصيرفة الإسلامية " في الصكوك، فبنت اقتصادا استثاريا، نقلها من قرية صحراوية لا تملك شيئا من الموارد إلى نموذج يحتذى به. حتى إذا جاءت الأزمة المالية، فعلت قريبا مما فعلته أيسلندا، فلم تتدخل حكومة دبي في دعم الشركات وجعلتها تفلس وتجبر الدائنين على إعادة الجدولة دون تعويضات -وخاصة الصكوك الذين لا حق لهم قانوني-. وسرعان ما عاودت دبي الاقتراض بمعدل قريب من ٤٪، كأيسلندا. فهذه ثلاثة نماذج لدول ومقاطعات احتال حكماؤها لأوطانهم وشعوبهم، ونجحوا نجاحا كبيرا. وكان لكل واحدة منها سيناريو خاص بها وظروف تلائمها. واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وحتى فرنسا، كلهم ركبوا موجة الاحتيال الكبرى، الذي ابتدأها قرين سبان لإنقاذ اقتصاد بلاده بعد

حادث سبتمبر ٢٠٠١م، لكنهم خسروا! لأنهم قلدوا بلا فهم. فظروف الاتحاد الأوربي واليورو، وحرية انتقال الأموال لها ملابسات، ما أُحسن اعتبارها.

الباب الرابع: افلاس الدول

كانت الدولة قديما تتحصل على احتياجياتها المالية، سواء أكانت نقدا كالذهب والفضة أو سلعا كالأنعام والسلاح، إما عن طريق الغنائم والجبايات (كالزكاة والخراج) وإما عن طريق الضرائب (كالمكوس والإتاوات). فإن عجزت الدولة عن تحصيل ما يغطي نفقاتها لعجزها العسكري في تحصيل الغنائم أو ضعفها السياسي لتحصيل الخراج أو فقر مواطنيها عن دفع الزكاة، اضطرت الدولة للاستدانة من البعيد والقريب. حتى إذا عجزت عن السداد أفلست الدولة وقدمت العذر للعدو الداخلي والخارجي ليسقطها ثم تقوم على أطلالها دولة أو دويلات جديدة.

واختزالي لسقوط الدول بإفلاسها الاقتصادي أتى من حقيقة أن المال في الغالب هو من يجهز الجيوش، ويشتري الولاءات ويشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب. والإفلاس الاقتصادي تظهر نتائجه خلال عمر الشخص الواحد واما الإفلاس السياسي أو الاجتاعي أو الأخلاقي فغالبا ما تتطلب ظهور نتائجه أجيال عدة.

مبحث: أنواع الديون الحكومية أولا: الديون بالعملة المحلية الديون الحكومية بالعملة المحلية، لا تُفلس الدولة مطلقا، بشرط عدم استقلالية البنك المركزي، وهي على طريقتين، طريقة الضخ وطريقة التدوير 1.

ففي العصر الحديث، عندما تحتاج الدولة إلى الإنفاق الداخلي وصار لديها عجز في الميزانية، فما عليها إلا أن تصدر سندات تبيعها على البنك المركزي الذي يقوم بدوره بضخ "طباعة" الأوراق النقدية من غير غطاء مقابل هذه السندات. وهذه زيادة في النقد المحلي. فإن لم ينجح الاقتصاد المحلي في انتاج سلع وخدمات حقيقية تساوي قيمتها قيمة هذا النقد، فعلى البنك المركزي أن يقوم بتدويرها في الاقتصاد المحلي، وذلك عن طريق إيجاد مستثمرين محليين، يشترون هذه السندات من البنك المركزي من أجل امتصاص النقد الجديد الذي ضُخ في السوق المحلية. فإن لم يستطع إيجاد زبائن، فستتناقص غالبا قيمة العملة داخليا الموراق دوليا، فينخفض سعر صرفها.

ولهذا لا يصلح ان تكون العملة مربوطة. لأنها إذا كانت مربوطة وكان الانفاق الحكومي محليا، فالمحافظة على سعر الصرف سيكون عن طريق الدفع من الاحتياطيات الأجنبية، فتصير عملية الاستدانة مزدوجة محاسبيا. وهذا بشرط أن يكون الانفاق الحكومي محليا، لا خارجيا (لأنه ان كان إنفاقا خارجيا فلا يعتبر تدويرا ولا ضخا، بل تجفيفا للسيولة المحلية -بافتراض عدم تعويضها من البنك المركزي). وتعتمد

<sup>1</sup> وعموماً. يغلب ألا يشتري مستثمر سندات أجنبية بعملة مربوطة ضعفية (لأن شراء المستثمرين سندات اجنبية بعملة معومة (لعملات ليست عالمية) فيها مخاطرة أصلا. لإمكانية تخفيض قيمة العملة. فكيف إن أضيف لهذا مخاطرة الربط؟ فكسر الربط عادة يتبعه انهيار للعملة لا تخفيض لقيمتها).

نسبة الازدواجية في هذه الحالة، على نسبة اعتاد الاقتصاد المحلي على الانفاق الحكومي مع نسبة اعتاد الاقتصاد على الاستيراد. فبعض دول الخليج مثلا، قد تبلغ ازدواجية حساباتها لاستدانتها المحلية، مدا الخليج مثلا، قد تبلغ ازدواجية عليها، وتسدده مرتين. مرة عند خروجه من احتياطياتها الأجنبية، ومرة ثانية وقت استحقاق سداد ديها.

ومن الأمثلة على الاستدانة بالتدوير لعملة مربوطة:

المصروفات في الميزانية السعودية. فهي تساوي تقريباً ما يخرج من السعودية من أموال لاستيراد بضائع أو خدمات أو استثارات.. فالميزانية السعودية في حقيقتها هي عبارة عن دفع إيصالات بالدولار للجهات المستفيدة على حساب الحكومة الأجنبي .وحساب الحكومة الأجنبي هو مبيعات البترول. فما يزيد من إيراد البترول عن المصروفات، فهو الذي تجمَّع في الاحتياطيات.. وما ينقص من إيراد البترول عن مصروفات لسنة ما، فهو نقص في الاحتياطيات . البترول عن مصروفات أن أي عجز في الميزانية سينعكس على نقص في الاحتياطيات، ولو اقترضت الدولة محلياً ومن البنوك، ما دامت القروض بالريال السعودي .

ومعنى أن مصروفات الميزانية تساوي مجموع بند «مدين» في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، يعني أنه لا يُوجد محلياً من يُقرض الحكومة دون أن تنعكس قيمة الاقتراض على نقص مماثل في الاحتياطيات الأجنبية. اللهم إلا أن كان القرض بالدولار والسداد مثلاً بالريال.

فمثلاً، البنوك لديها اليوم موجودات أجنبية تزيد على مطلوباتها الأجنبية بمقدار مائتي مليار ريال.

فإن أقرضت البنوك موجوداتها الأجنبية الزائدة عن حاجتها للحكومة مقابل سندات بالريال السعودي، فهذا الإقراض لن ينعكس نقصاً في الاحتياطيات.

لذا فالاقتراض الحكومي محلياً يجب أن لا يكون إلا إن كان اقتراضاً من عملة أجنبية، أو اقتراضاً مستهدفاً لأموال سعودية كانت ستخرج للاستثار الأجنبي، أو اقتراضاً لسحب سيولة محسوبة بسبب وقف بعض المشاريع غير المهمة مثلاً.. وما عدا ذلك، فما هو ازدواجية تسجيل دَّيْن.

ومن الأمثلة الحديثة للاستدانة بضخ العملة في نظام معوم: نراها في حالة فنزويلا. فقد استمرت حكومتها بالاستدانة بعملتها المحلية وهي عملة معومة – ولم يقابل هذا زيادة انتاج فلجأت لزيادة الفوائد، لتعوض المستثمرين خسار تناقص قيمة العملة، حتى عجزت أخيرا أن تجذب المستثمرين لشراء سنداتها في التسعينات، رغم أنها رفعت سعر الفائدة عليها إلى ما يصل إلى ١٠٠٪.

فهذه فنزويلا لم تفلس، لان دينهاكان بالعملة المحلية، ولكن كان ذلك على حساب تناقص قيمة عملتها ٠٠٠٠٪ بسبب الاستدانة بالضخ. والدين يسدد بالعدد لا بالقيمة، فهما بلغت قيمة الديون بالعملة المحلية، فلن تُجبَر الدولة على الإفلاس. لكن الإشكالية، أن تجد الدولة من يقترض منها أصلا.

وتخفيض قيمة الدين عن طريق تخفيض قيمة العملة المعومة، بزيادة ضخها كقروض من أجل الإنفاق الحكومي، هو في الواقع حيلة سياسية نقدية، يستطيع السياسيون أن يستخدموها لتجنب التبعيات المؤلمة سياسيا الناتجة عن إجراءات التقشف لتغطية العجز في الإنفاق، كزيادة الضرائب أو كإيقاف الإعانات أو الخدمات العامة المجانية. فإذا عند التأمل، ففي كل الأحوال، لا يمكن أن يؤدي الدين إلى إفلاس الدولة طالما أن السندات مقومة بالعملة المحلية لإن الوفاء بمستحقاتها لا يكلف الدولة إلا ضخ "طباعة " العملة، فتلغى الدين بسداده رقميا لا قيميا. ولكن سيكون على حساب انخفاض قيمة العملة أو كسر نظام الربط، هذا إن كان الاقتصاد يقدر على كسر العملة. وفي كلا الحالين سيخسر حملة السندات والمحتفظون بهذه الأوراق التي ستنهار قيمتها بانهيار قوتها الشرائية. وأما الدولة فيكون ذلك طريقة لشطب ديونها والتخلص منها، ولكنها قد تكون طريقة مكلفة جدا، كنمور اسيا التي ذكرناها سابقا، أو تكون حلا رابحاكما ذكرنا سابقا في حال بريطانيا عام ١٩٩٢م. وقد تكون كلفة خسارتها تتمثل في ضياع الثقة في بنظامها النقدي، مما يتسبب بهجران العملة الوطنية حتى من السوق المحلية، وهذه كلفة قد يتبعها انهيار النظام السياسي للدولة. وهناك صورة أخرى من إفلاس الدولة الاقتصادي، وهو عندما تكون العملة مربوطة بأقوى أنواع الربط للعملة، ألا وهو رباط العملة الموحدة كاليورو. ففي هذه الحالة الدولة ليس لها حق ضخ النقد، بل عليها استخدام طريقة التدوير، عن طريق إصدار السندات وبيعها على المؤسسات المالية والتجارية القائمة. أي أنها لا تضخ " تطبع " نقدا

جديدا بل تتمول من النقد الموجودة أصلا في النظام المالي. ويحق لهذه البلد أن ترفع معدل الفائدة لجذب المستثمرين إليها. فلو لم تستطع الدولة سداد مستحقاتها، فقد تعلن إفلاسها وتُتخذ الإجراءات المناسبة بعد ذلك والتي منها ما قد يصل في حالات معينة إلى طرد الدولة من الاتحاد النقدي الأوربي، وهذا ما لا يمكن حدوثه إذا كانت رغبة أوربا ما تزال قائمة في فرض عملة دولية قوية توحد قلوب الأوربيين. إذن فدول أوربا هنا، كوضع ولايات أمريكا الخمسي، حيث أنه لا تستطيع ولاية من الولايات الامريكية أن تضخ الدولار، دون ان يوثر ذلك في عرض النقود في كل أمريكا، كحال دول اتحاد اليورو بالضبط. ولو افترضنا جواز ذلك لتسابقت الولايات على الاستدانة بضخ الدولارات، حتى تغرق السوق النقدية الامريكية، لأن السوق النقدية ستكون في نظر للولايات كالمثل القائل " لك او لأخيك أو للذئب " وليس الحال كذلك مع الحكومة الفدرالية وهذا هو الفرق بين البنك الأوربي والفدرالي الأمريكي. فاستقلالية البنك الأوربي، استقلالية صرفة عن جميع دول اليورو الأوربية.

وهذه الدول الاوربية تختلف اقتصادياتها، فلا يستطيع البنك المركزي الأوربي ان يضخ اليورو بحرية تامة في حالة حدوث أزمات عند دول دون دول. وهذا بخلاف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فالولايات الأمريكية كلها دولة واحده في نظره، وحركة التنقل بين الولايات العالية سلسة وليست كدول اليورو.

والاحتياطي الفدرالي الأمريكي له اثنا عشر فرعا1، كلها تابعة له. فهو يعمل كالبنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو المسئول والمنظم لجميع الاحتياجات النقدية للحكومة الفدرالية وكذلك للسوق النقدية الامريكية ككل. وأما الفروع الاثني عشر فهي تقوم بتنفيذ إجراءاته وببيع وشراء السندات في نطاقها الجغرافي عند الحاجة حسب توجيهات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، كما تقوم بما يحتاجه النظام البنكي وما تحتاجه البنوك التجارية التي في نطاقها، كالمقاصات وحفظ الاحتياطيات البنكية، والمراقبة ونحو ذلك.

أما الذي يملك صلاحية ضخ "طبع" خلق الدولار (نقر الأرقام في الحواسب الألية) أو توجيه احد فروعه بذلك، فهو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أو أحد فروعه بأمر منه. وهذه الدولارات تسمى "بالنقد ذو القوة العالية" فهو أصل توليد النقد بعد ذلك. وإصدار الدولارات هو في الواقع سلسلة من الإجراءات الصورية المعقدة التي تنهى:

إما بدولار ورقي اخضر، يدور أمريكا والعالم في عمليات بيع وشراء لذاته، ومحمته الأساسية المقايضة لسلع وخدمات حقيقية في السوق السوداء أو في أسواق أمريكا أو أسواق الاقتصاديات الأجنبية المتخلفة.

١ بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوسطن

وإما أن يكون دولارا رقميا، وهذا يدخل في عمليات التوليد البنكية ليتنقل بعد ذلك في عمليات بيع وشراء لذاته، داخل وخارج أمريكا، من خلال وديعة او سند او نحوه من اشكال الديون. تغلب عليه محمة استيداع الثروة بالنسبة للمستثمر، ومحمة المقايضة لسلع وخدمات حقيقية في السوق الدولية، كها انه أداة للتحكم بالمعروض النقدي في يد السياسة النقدية الأمريكية.

### ثانيا: الديون بالعملة الأجنبية

وأما إذا استدانت الدولة (أي دولة سواء كانت ضمن اتحاد نقدي أو لم تكن) بعملة أجنبية ولم تستطع السداد لرأس المال أو الفوائد المتحصلة عنه فهنا تُفلس ويطلق عليه إفلاس الدولة. والذهب يعتبر عملة اجنبية على كل الدول المرتبطة به.

تطبيق: هل يمكن أن تفلس أمريكا كما أفلست من قبل ويجب الانتباه بداية، انه عند إطلاق اللفظ بأمريكا فيما يتعلق بالنقد، فإننا نقصد الحكومة الفدرالية، لا الاحتياطي الفدرالي.

فهل يمكن أن تفلس أمريكا؟ تفلس اختيارا: نعم ممكن. تفلس جبرا: يستحيل هذا إلا أن يكون الأمر قد تعدى الحكومة الامريكية إلى مصاب جلل شل الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الاقتصاد العالمي.

ولكن لم يستحيل أن تُفلس أمريكا وقد أفلست دول من قبل كروسيا والأرجنتين والبرازيل وغيرها؟ وإن كان إفلاس أمريكا جبريا،

مستحيلا، فكيف تعبثت موديز فهددت بتخفيض ائتمانية الحكومة الأمريكية، ثم جاءت ستاندر آند بورز، فسبقت فحفضت ائتمانية الحكومة الأمريكية. وثم فلنقف قليلا! ألا يوجد في تاريخ أمريكا المالي نوع من أنواع الإفلاس؟

سبق أن قلنا: إن إفلاس الدولة المعني هو عجز حكومتها عن سداد ديونها أو التزاماتها المستحقة عليها، سواء أكانت على شكل سندات أو قروض مباشرة أو ديون مشتريات أو التزامات مالية، ونحو ذلك. وقلنا كذلك، أن أي دولة تستدين بعملتها الوطنية يستحيل عمليا (بعد فك الربط عن الذهب) أن تُفلس لأن البنك المركزي يستطيع طباعة النقد وتسديد الدين. والدول التي أفلست كروسيا والأرجنتين وغيرهما إنما أفلست لأن ديونها كانت بالدولار أي بعملة أجنبية لا تستطيع طباعتها، ولذا فالدول الأوربية اليوم المنضمة لليورو كلها معرضة للإفلاس لأنها لا تستطيع طباعة اليورو فالها كحال ولاية من الولايات الأمريكية ككاليفورنيا أو تكساس وغيرهما فهم عرضة

للإفلاس لأنهم لا يستطيعون طباعة الدولار، ولكن القانون لا يسمح لهم، فتُجبر الولاية على موازنة حساباتها.

الدين الأمريكي المتراكم من عجوزات الميزانيات للحكومة الأمريكية من الثانينيات حتى الآن، قد تعدى العشرين تريليونا.

وموديز اول من هدد بتخفيض تقييم ائتانية الحكومة الأمريكية، وذلك من منطلق طرح نظري لا ينطبق على الدولار، لذا لم تنطبق نتائج تخفيض ائتانية الحكومة الامريكية مع النتيجة النظرية لهذا التنظير 1. فأما منطلق موديز النظري فهو قائم على: أنه يحق دستوريا للكونجرس الأمريكي عدم إقرار رفع سقف الدين الحكومي، إذا تجاوز نسبته المقررة مقارنة بالدخل، والتي قد تعداها الدين الحكومي. أي أن على حكومة أوباما أن ترفع الضرائب وتخفض الإنفاق لتقلص العجز فتستطيع أن تنفق على خدمة الدين وإلا فسوف تفلس بعجزها عن خدمة الدين وإلا فسوف تفلس بعجزها عن خدمة الدين واستصبح الخزانة الأمريكية عاجزة عن تسديد بعض المستحقات التي عليها، كأجور العاملين والمناقصات والمشاريع الحكومية ومستحقات التي المتقاعدين وسداد الفوائد والديون الحالة الأجل.

وعدم تسديد المستحقات الداخلية كحقوق المتقاعدين، له آثار خطيرة اقتصادية وسياسية واجتاعية مباشرة على الدخل الأمريكي، كما له آثار غير مباشرة على العالم أجمع. وأما عدم سداد الديون ومستحقاتها فإن له آثار مباشرة خطيرة ومدمرة للنظام الاقتصادي والمالي العالمي. فالعجز

<sup>1 -</sup>في اعتقادي- انها مجرد مناورات السياسية القذرة التي يتبعها الحزب الجمهوري من أجل الإطاحة بالرئيس الأسود وذلك بإرغامه على رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق فيخسر الانتخابات القادمة.

<sup>2 -</sup>والرئيس الأسود داهية مطلع، يعلم يقينا أن لا أحد يجرؤ أن يقترح جديا بإفلاس الإمبراطورية الأمريكية.

عن سداد مستحقات الديون الحكومية الأمريكية له مُتعلق مباشر بالدولار، وسقوطه المفاجئ من عرش العملة الاحتياط الدولية له تبعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي.

ولكي أبسط على القارئ غير المتخصص، وأشرح له -بصورة تمثيليةالنظرية التي تتنبأ بدمار عالمي اقتصادي في حالة إفلاس أمريكا،
فلنتخيل أنه في العصور الوسطى أصاب الذهب في العالم كله عفن
وفساد. فبالرغم من بساطة الاقتصاد والمعاملات الدولية في العصور
القديمة، إلا أننا يمكن أن نتخيل الفوضى العالمية التي ستحدث في
الجوانب المالية والاقتصادية والحقوقية، وأثر ذلك على الاقتصاديات
العالمية والسياسات الدولية. فوضع الدولار اليوم في حالة إفلاس أمريكا
مشابه للحالة المتخيلة في حالة فساد الذهب وتعفنه في العصور القديمة،
إلا أنه اليوم أشد تعقيداً وخطراً نظراً لتعقد المعاملات الدولية التجارية
والمالية وتشعبها وتشابكها.

لكن قد يناظرنا منظر فيقول: لو تصورنا - في المثال السابق - أن الناس والدول في العصور الوسطى كانوا يدركون أن فساد الذهب هو فساد مؤقت، وأنه سيعود كهاكان، فهل سيتخلى العالم عن الذهب ولا بديل للذهب آنذاك إلا نظام المقايضة البدائي العاجز عن التثمين والتسعير الدقيق؟ وقول المناظر صحيح. وعليه فإني أعتقد أنه لو افترضنا جدلا، وقع إفلاس أمريكا، فإن وضع الدولار كعملة احتياط لن

ı ومعنى عملة الاحتياط كما سبق أن بينا: أنها العملة التي فرضت نفسها سوقياً على العالم بأن تكون هي مرجع التسعير/ التثمين ووسيلة للتصفيات والتبادل في المعاملات الدولية وغطاء للعملات المتنوعة. وهي اليوم الدولار الذي حل محل الذهب الذي كان في كثير من العصور هو عملة الاحتياط الدولية.

يتأثر لإدراك السوق العالمية أن هذا الإفلاس هو إفلاس اختياري سياسي داخلي، وليس إجبارياً اقتصادياً.

فقد كان مجرد التفكير قبل عام ٢٠١١م بإفلاس أمريكا يعتبر جنوناً وسذاجة اقتصادية، ولكن هذا الطرح الجنوني حصل على مستوى تشريعي -وهو الكونجرس - ثم أتبعه أمراً آخر ، كان هو أيضاً من المستحيلات، وهو التهديد بتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، من قبل وكالة التصنيف الائتاني موديز. والدليل على سذاجة القول بإفلاس أمريكا أو سطاحة تهديد وكالة موديز، فلننظر نتيجة هذا التخفيض للتصنيف الائتاني للديون الأمريكية. فعندما خفضت وكالة ستاندارد آند بورز فعليا التصنيف الائتاني الأمريكي، كانت ردة فعل السوق العالمية معاكسة تماماً لتنبؤات النظرية التي نجحت في إثبات مصداقيتها في جميع الحالات (ما عدا حالة اليابان لوضعها الخاص1). فالنظرية تُملى بأن تخفيض التصنيف الائتاني للدين الحكومي الأمريكي سينتج منه انخفاضا لأسعار السندات الحكومية الأمريكية، نتيجة لانصراف الناس عنها؛ ما يسبب ارتفاع عوائدها، أي ارتفاع أسعار الفوائد للسندات الجديدة. وهذا ما حصل عكسه بالضبط؛ فقد ارتفع الطلب العالمي على السندات الأمريكية بمجرد تخفيض التصنيف فارتفعت أسعار السندات، فانخفضت عوائدها إلى مستوى تاريخي لم يحصل مطلقاً في تاريخ أمريكا؛ حتى صار سلبيا، مما نتج منه انخفاض في أسعار الفوائد للسندات الجديدة. فبهذا تقوى مركز الدولار بدلاً

من إضعافه 1. تماماكما حدث بعد فصل الدولار عن الذهب 2، ان تقوى الدولار باستقلاليته. وفي الواقع إن هذا الفصل في حقيقته الشمولية هو افلاس، لعدم الوفاء بالتزام أمريكا بتقديم الذهب مقابل الدولار. ولكنه لم يعد رسميا بأنه افلاس، واعتقد أن السبب هو أن التخلف عن التزام ضمان الذهب بالدولار، جاء رسميا من البنك المركزي أي من الاحتياطي الفدرالي وليس من الحكومة الأمريكية.

١ ففشل النظرية الانتهائية عام 2011كان نابعاً أساساً من عدم وجود بديل عن الدولار كعملة احتياط دولية. وأصبح تخفيض التصنيف الانتهائي لأمريكا إشارة للسوق الدولية بأن هناك حالة عالمية متردية اقتصادياً وغير واضحة المعالم؛ ما دفع العالم للهروب لأكثر الملاذات أمناً، وهو السندات الأمريكية الحكومية.
٢ عندما خرج نيكسون في عام 1971م في خطاب استهتاري بالعالم أجمع بعلن تنصل أمريكا من معاهدة برتن وود التي وقعت عام 1944م وتخليها عن الترامحا باستبدال الدولارات بالذهب،

### من أجل عقلية اقتصادية متفوقة

التصورات الاقتصادية عند الكثير في العالم الثالث مشوشة جداً، ويرجع ذلك إلى أسباب دينية وتاريخية. فالنظام الاقتصادي الموصوف في الأديان، لم يعد له وجود تقريباً في هذه الحقبة التي نعيش فيها اليوم. وأما تاريخياً، فقد عاش العالم في القرن الماضي حرباً أيديولوجية اقتصادية بين الشرق والغرب. فهي وإن خمدت نارها، إلا أن رماد حطامها الفكري ما زال باقياً يغشى العيون. ففشل الاشتراكية المروع، مع دخول تعديلات كثيرة على الرأسهالية، ترك فراغاً تنظيرياً لمفاهيم مع دخول تعديلات كثيرة على الرأسهالية، ترك فراغاً تنظيرياً لمفاهيم الأسواق والإنتاج، تلقفته بقايا الاشتراكية وبعض العرب والعجم من الأمم المتخلفة اقتصادياً، فأخذوا يجترونه، فيسلون أنفسهم عن فشل الأمم المتخلفة اقتصادياً، فأخذوا يجترونه، فيسلون أنفسهم عن فشل

والاقتصاد الحديث ابن الغرب. والغرب قد تجاوز معظمه الاشتراكية والإقطاعية، فما عاد مفكروه يكترثون لتفنيد الاشتراكية أو الإقطاعية أو حتى توضيح مفهوم الرأسهالية الحديث، فأهملوا التنظيرات القديمة في انطلاقتهم وراء تطوير الناذج الرياضية والإحصائية. وهذا في الواقع، قد سبب غلبة التخصصات الدقيقة على علوم الاقتصاديين؛ مما أحدث ضياعاً لفهم المفاهيم الاقتصادية الأساسية التنظيرية عند النخب الاقتصادية، فضلاً عن عامة الناس.

ومشاكل الاقتصاد الكبرى المستعصية، غالباً ما تكون متشابكة في أصولها وفروعها. والفهم العميق لهذه المشاكل، لا يمكن تحقيقه ما لم

تُفهم، هذه المفاهيم من الوسط الاقتصادي المتخصص، ومن عموم الناس كذلك. فأصعب الفهم، فهم عقل قد سبق إليه تصور سابق مخالف.

والفكر الإبداعي والاختراعات وإن كانت تُنسب لشخص واحد، إلا أنها في الواقع نتيجة لأفكار المجتمع من حوله. فاستطاع هذا المفكر أو المخترع الربط بينها، ثم وجد لها سوقاً عند طرحها، فكذلك هو الاقتصاد وعلومه وتطبيقاته. ومثل أثر غياب فهم الاقتصاد داخل أوساط السوق، كمثل أثر غياب العلماء: يُنتج عن بقاء الكل في الجهل. (والسوق هنا، هو جمهور الناس).

لذا فمحاولة فتح البحث والتأمل والتنظير والتبيين للمفاهيم الاقتصادية القائمة اليوم، ورفع الخلط بينها، محم جداً في تصور الاقتصاد والتنبؤ به، وبالتالي اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية الأمثل. كما أنه محم جداً لفهم تشريعات الأديان أوفلسفة سياسات الحكم والمجتمعات الإنسانية، وفي تطوير العلم من بعد ذلك.

وفهم هذه المفاهيم الاقتصادية فهاً صحيحاً وعميقاً، وإدراك ما طرأ عليها من تغيرات وتعديلات عبر العصور والأمكنة، يساعدنا على فهم التاريخ الاقتصادي وتفسير ظواهره، كما يمكننا على اختبار دقة المعلومات التاريخية، مما يزودنا بأساسيات العقلية الاقتصادية المتفوقة التي تمكنها من إدارة ملفات الاقتصاد في بلادها ومجتمعاتها، على ما يناسبها لا ما ناسب غيرها من الأمم، وبذلك يتحقق لها الاستغلال الأمثل لمواردها

ı ثمثالا فهم الأحكام الإسلامية يعتمد كثيرا على فهم هذه الفروق. فتصحيح التصور الذي حرف تفكير الأمة لتحريم ما أحل الله واللجوء للحيل إنماكان أكثره نابع من سوء فهم أصل مفاهيم الاقتصاد والخلط بينها. حتى أن ما استقر اليوم في أذهان الناس، ما هو إلا خطأ في مفاهيم التصور للاقتصاد.

المتاحة لها، كما تمكنها من التخطيط الصحيح لتطوير أسواقها والرقي بإنتاجيتها كما ونوعاً.

فلعل ما في هذا الكتاب، يكون أول محاولة لفتح البحث والتأمل والتنظير والتبيين للمفاهيم الاقتصادية القائمة اليوم، ورفع الخلط بينها.

## مؤلف هذا الكتاب

حمزة بن محمد السالم، من مواليد عام ١٩٦٥م، كاتب في صحف سعودية، تقاعد كضابط عسكري عام ٢٠٠٧م، ثم عمل ثلاثة عشر عاما، كعضو هيئة التدريس في قسم المالية والتمويل في جامعة الأمير سلطان. وشارك كعضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى. وعمل مستشار خاصا لعدد من الجهات الرسمية والخاصة. في عام ١٩٩٧م التحق بجامعة كلارك، ولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الامريكية فحصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد (النقد الدولي) عام ٢٠٠٥م وحصل على الماجستير في الاقتصاد العام عام الدولي) عام ٢٠٠٠م، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام ٢٠٠٠م. كما أنه حصل على دبلوم عالي في الدراسات إسلامية من جامعة أم القرى عام ١٩٩٥م وبكالوريس علوم عسكرية من كلية الملك خالد العسكرية عام ١٩٨٥م.

وهو حاصل على شهادة استكمال حفظ القرآن الكريم وعدد من الدبلومات العسكرية، في القيادة والتخطيط لقادة سلاح المدفعية من فورت ستيل، اوكلاهوما، الولايات المتحدة الامريكية.

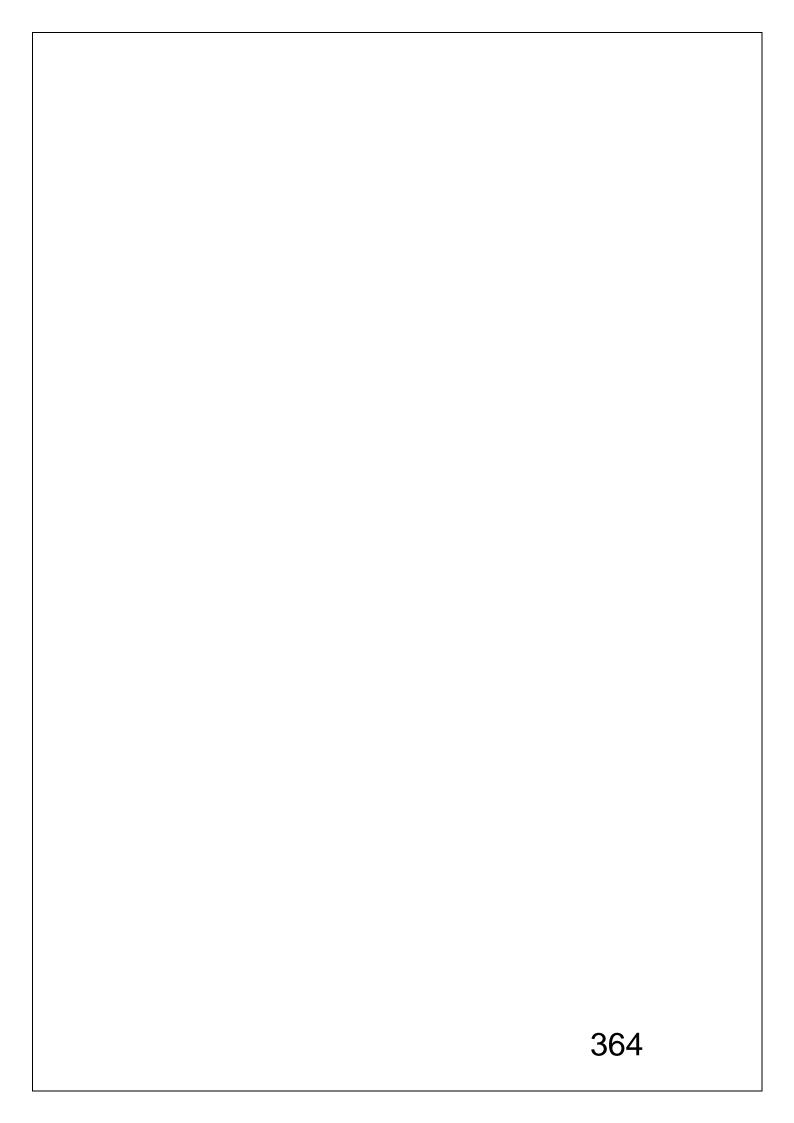